# الفَلْشِفَالْهِ إِلَيْكُمُ

كمَّابِعِن جِنْ لَعْلَى فَالروحية وْلاحْتِمَاعِيَّالِيْ وْرَدَّتْ مُوسُوطُونُهُا فِي آياست! لكنّا سِنَّالْكِيمِ

> نابف عِمَا يَسِنِ مِنْ وُزَالِعَقِاد

دار نهضته مَصِر للطبع والسُثر الفجالة – القاهـرة





الفّالينفالله المراكبين مرح تابع بابنالله الروية والاجماعة الأوروت وموالها في آياست الكتاب الكريم

> نابف عِتَاكِيشِ بِنْ مِحُوْدُ الْعَقّاد

دارتحضة مصرللطبع والنشرُ النبيالة – القاعرة



#### مقيمة

الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية .

و لم يكن الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية لأنه مصلحة وطنية . أو حاجة نوعية .

ولأن الدين قد وجد قبل وجود الأوطان .

ولأن الحاجة النوعية « بيولوجية » تتحقق أغراضها فى كل زمن ، وتتوافر أسبابها فى كل حالة ، ولا يزال الإنسان بعد تحقق أغراضها ، وتوافر وسائلها فى حاجة إلى الدين .

وغرائز الإنسان النوعية واحدة فى كل فرد من أفراد النوع وكل سلالة من سلالاته . ولكنه فى الدين يختلف أكبر اختلاف ، لأنه يتجه من الدين إلى غاية لا تنحصر فى النوع ولا تتوقف على غرائزه دون غيرها ، وليس الغرض منها حفظ النوع وكنى . بل تقرير مكانه فى هذا الكون ، أو فى هذه الحياة .

فالإنسان يتعلق من النوع بالحياة .

ولكنه يتعلق من الدين بمعنى الحياة .

ولن يوجد إنسان ليس له نوع . أو غريزة نوع . أو آداب نوع ، لأن وشيجة النوع ليست مما ينفصل عنه باختياره . ولكن قد يوجد إنسان يفهم معنى الحياة على أنه إعراض عن الحياة الفردية ، وعن الحياة النوعية ، وتوجه إلى ضرب آخر من الحياة .

والإنسان إذا طلب من الدين الحياة الأبدية فهو لا يطلب ذلك لأنه فرد من أفراد نوع . فان النوع قد يبتى ألوف السنين . وقد يقدر الإنسان أنه مكفول البقاء بغير إنهاء ، ثم لا يغنيه كل ذلك عن طلب الأبدية ، لأنه يريد لحياته معنى لا يزول ، ويريد أن يتصل محياة الكون كله فى أوسع مداه .

وليست العقيدة لازمة من لوازم الجماعات البشرية لأنهم يريدون مها دروسا علمية أو حيلا صناعية .

فان قوة الصناعة والعلم كامنة فى الإنسان ، لا تلجئه إلى قوة خارج الإنسان .

وإن الف إنسان قد يعلمون علما واحدا ، ولا يعتقدون عقيدة واحدة ، بل ينكر أحدهم عقيدة الآخر أشد الإنكار .

كما أن العلاقة بين العالم والمعلوم قد تكون علاقة غريب بغريب . وقد يعلم الإنسان أسرار من الكون ، وهو يشعر بأنه غريب عنه أو عارض فيه فاذا اعتقد فانما يعتقد لأنه يريد أن يشعر بأنه ليس فى الكون بالغريب ، ويؤمن بأنه موصول الحياة بحياته وليس العارض فيه .

وليس مقياس العقيدة الصالحة مقياس الدروس العلمية والحيل الصناعية ، ولا وإنما حسب العقيدة الصالحة من صلاح أنها تنهض بالعقل والقريحة ، ولا تصدهما عن سبيل العلم والصناعة ، ولا تحول بين معتقديها ، وبين التقدم في الحضارة ، وأطوار الاجهاع .

وينبغى أن يلاحظ فى هذا الصلاح أن الجماعات البشرية لا تعيش عمر إنسان واحد ، ولا تنحصر فى طبقة واجدة .

فالعقيدة التي تصلح لعشرة أجيال يشترك فيها عشرة أجيال يختلفون في كثير من الأحوال والعادات .

والعقيدة التي يدين بها الملايين يشترك فيها الحاصة والعامة والأعلياء والأدنياء ولا تصاغ منها نسخة مستقلة لكل طبقة أو لكل فريق . فالذى يطلب من العقيدة الصالحة أن تصلح لكل هؤلاء مجتمعين ، وأن تصلح لأعمار بعد أعمار لأنها ليس نما نخلع تارة بعد تارة ، ولا نما يستبدل برامج السنوات و نصوص الدساتير .

وموضوع هذا الكتاب هو صلاح العقيدة الإسلامية – أو الفلسفة القرآنية – لحياة الجماعات البشرية ، وأن الجماعات التي تدين بها تستمد مها حاجبها من الدين الذي لا غني عنه ، ثم لا تفوتها مها حاجبها إلى العلم والحضارة ولا استعدادها لمحاراة الزمن حيمًا أنجه بها مجراه .

. . .

كنا نتحدث مع بعض الفضلاء من أعضاء لجنة دالبيان العربي، في موضوع الدين والفلسفة ، فقلنا : إن العقيدة الدينية هي فلسفة الحياة بالنسبة إلى الأمم التي تدين بها ، وأنها لا تعارض الفلسفة في جوهرها ، وأن الفلسفة تصلح للاعتقاد كما تصلح العقيدة للفلسفة ، واستشهدنا على ذلك بآيات كثيرة من القرآن يستخرج منها المسلم فلسفة قرآنية ، لا تحول بينه وبين البحث في غرض من أغراض الفكر والضمير .

وأيا كانت العلاقة بين موضوع الفلسفة ، وموضوع الدين ، فليس في وسع فيلسوف صادق النظر أن ينسى أن الأديان قد وجدت بين جميع البشر . وأنها ــ من ثم .. حقيقة كونية لايستخلف بها عقل يفقه معنى ما يراه من ظواهر هذه الحياة .

فاقترح على بعضهم أن يكون هذا البحث موضوع كتاب . فألفت هذا الكتاب في هذا الموضوع ، وسميته باسم الفلسفة القرآنية لأنه أقرب الأسماء إلى بيان غرضه ، وكان اسم و فلسفة القرآن و من الأسماء التي اقترحت في سياق ذلك الحديث . فخطر لى أن هذا الاسم قد يوحي إلى الذهن أننا نتخذ القرآن موضوعا لمدراسة فلسفة كدراسة فلسفة النحو ، أو البيان ، أو التاريخ وليس هذا هو المقصود مما كنا نتحدث عنه ، وإنما المقصود منه أن القرآن الكريم يشتمل على مباحث فلسفية في جملة المسائل التي عالجها الفلاسفة من الكريم يشتمل على مباحث فلسفية في جملة المسائل التي عالجها الفلاسفة من

قديم الزمن ، وأن هذه الفلسفة القرآنية تغنى الجماعة الإسلامية فى باب الاعتقاد ، ولا تصدها عن سبيل المعرفة والتقدم . وهى لذلك تحقق ضرورة الاعتقاد ، وتمنع الضرر الذى يبتلى به من تصدهم عقائدهم عن حرية الفكر . وحرية الضمير .

وليس للعلماء ولا للفلاسفة أن يبطلوا من الدين غير هذا .

فمهما يكن من رأيهم فى الايمان بالله فهم لا يجهلون ولا يستطيعون أن يجهلوا – أن الايمان – كما قدمنا – ضرورة كونية ، لا نخلقها مشيئة أحد من الآحاد ، ولو كان فى قدرة الرسل والأنبياء .

فاذا أجمع الناس على الاعتقادكيفما كان اختلافهم فى الجنس، والزمن، والموطن . المصلحة – فليس هذا عمل فرد . ولا هو مما يقع بين الحين والحين عرضا واتفاقا من فعل الحيلة والتدبير . ولكنه باعث من صميم قوى الكون ، لا يفلح الرسل والأنبياء فى نشر دعوته ما لم يكن فى تلك الدعوة مطابقة لحكمة الحلق ، وسر التكوين .

وكل اعتراض يعترض به المنكرون على حقائق الأديان لا يقام له وزن ، في مواجهة هذه الظاهرة الواقعة التي لا شك فيها .

بل هو لا يننى الوحى الإلهى كنا تخيلوه . أو كما يمكن أن يتخيلوه . ولايبطل ضرورة الاعتقاد بين الجماعات البشرية بحال من الأحوال .

إنهم يتخذون من عقائد بعض العامة ، أو عقائد بعض الحاصة . دليلا على أنها أمور لا تصدر من عند الله ، الذى يصفه أصحاب الأديان بالعلم ، والحكمة ، والقدرة على هداية العقول إلى الصواب فى الكبير والصغير .

فاذا كان هذا هو المبطل للوحى الإلهى فكيف يثبت الوحى الإلهى فى قياس أولئك الفلاسفة أو العلماء ؟ .

أيثبت بعقيدة يدين بها العامة كما يدين بها الحاصة . وتطابق الدروس العلمية اليوم ، كما تطابقها عند ما تنقض نفسها بكشف جديد ؟

أيثبت بعقيدة تدخل المعمل الصناعي ــ أو العلمي ــ كل سنة أو كل بضم سنوات للفحص والامتحان ؟

أيثبت بعقيدة ليست بعقيدة ولكنها مجموعة من الأزياء الموسمية التي يغيرها الانسان تارة بعد تارة ، ولا يمزجها ببواطن الضمير ؟

كلا . فان الوحى الإلهى ــ متى ثبت ــ لا يثبت على النحــو الذى تخيلوه ، بل على النحو الذى عهدنا عليه الأديان ، مع اختلاف العقول واختلاف المعلومات .

عقيدة هي عقيدة ، وإيمان هو إيمان . وبعد ذلك موافقة لدواعي الحياة ومطلب الفكر وخلجات الشعور . وهكذا تصح العقيدة ، إن صحت على الإطلاق ، وهكذا يكون الاعان ، إن كان إعان .

وقد رأيت أناسا يبطلون الأديان فى العصر الحديث باسم الفلسفة المادية ، فاذا بهم يستعيرون من الدين كل خاصة من خواصه ، وكل لازمة من لوازمه ، ولا يستغنون عما فيه من عنصر الإيمان والاعتقاد ، التي لا سند لها غير مجرد التصديق والشعور ، ثم يجردونه من قوته التي يبنها فى أعماق النفس ، لأنهم اصطنعوه اصطناعا ، ولم يرجعوا به إلى مصدره الأصيل .

فالمؤمنون بهذه الفلسفة المادية يطلبون من شيعتهم أن يكفروا بكل شيء غير المادة ، وأن يعتقدوا أن الأكوان تنشأ من هذه المادة ، في دورات متسلسلة ، تنحل كل دورة منها في نهايتها لتعود إلى التركيب في دورة جديدة . و هكذا دواليك ، ثم دواليك إلى غير انتهاء .

ويطلبون منهم أن ينتظروا إلى النعيم المقيم، على هذه الأرض، متى صحت نبوءتهم عن زوال الطبقات الاجتماعية . فإن زالت الطبقات الاجتماعية في هذه السنة أو بعدها ببضع سنوات فتلك بداية الفردوس الأبدى ، الذي يدوم ما دامت الأرض والساوات ، وتنتهى إليه أطوار التاريخ ، كما تنتهى بيوم القيامة ، في عقيدة المؤمنين بالأديان .

ولا يكلف دين من الأديان أتباعه تصديقا أغرب من هذا التصديق ، ولا تسليما أتم من هذا التسليم .

ولا نخلو دين الفلسفة المادية منشيطانه وهو « الرأسمالية » الحبيثة العسراء .

فكل ما فى الدنيا من عمل سوء ، أو فكرة سوء فهو كيد من هذا الشيطان الماكر المريد.

وكل ما فيها من عمل سوء أو فكرة سوء يزول وبحول ، وتحل فى مكانه يركات الفلسفة المادية ورضوانها ، متى سار الأمر إلى ملائكة الرحمة ، وذهب ذلك الشيطان إلى قراره الجحم .

ولما طبقت هذه العقيدة فى البلاد الروسية - على أيدى أصحاب الفلسفة المادية - خيل إليهم أنهم ظفروا بحقيقة الحقائق واستغنوا بها عن كل ما اعتقده الإنسان فى جميع الأزمان ، ولا سيا عقائد الأديان والأوطان .

وادخروها للزمن كله ، بل للأبد كله ... ولكنهم لم يصطلموا صدمتهم الأولى فى الحرب العالمية الأخيرة حتى أفلست « عقيدة الأبد » كل الافلاس ولجأوا إلى الوطن يستعيدون مثله وإلى الديانة يستجدونها ويتمسحون بها . فنادوا « بالجهاد القوى » ورحبوا بالصلوات فى المعابد ، وشجعوا المصلين على ارتيادها ، واجتمع رؤساء القساوسة فى حضرة زعماء المذهب الشيوعى ، ليعلنوا العودة بمجلس الكنيسة إلى نظامه القديم .

وفحوى هذه العبرة البالغة أن أسرار العقيدة أعمق وأصدق مما يدور بأوهام منكريها . وأنها ذخيرة من القوة وحوافز الحياة تمد الجماعات البشرية بزاد صالح لا تستمدها من غيرها ، وأن هذه الذخيرة « الضرورية » خلقت لتعمل عملها ، ولم تخلق ليعبث بها العابثون ، كلما طاف بأحدهم طائف من الوهم ، أو طارت برأسه نزعة عارضة ، لا تثبت على امتحان .

\* \* \*

وفى هذا العصر الذى تتصارع فيه معانى الحياة بين الإنمان والتعطيل وبين الروح والمادة وبين الأمل والقنوط ، تلوذ الجماعات الإسلامية بعقيدتها المثلى ولا تخطىء الملاذ . لأنها عقيدة تعطيها كل ما يعطيه الدين من خير ، ولا تحرمها شيئا من خيرات العلم والحضارة .

وهذا الذي نرجو أن نبينه في هذا الكتاب .

القاهرة في أكتوبر سنة ١٩٤٧ ( ذي القعدة سنة ١٣٦٦ ) .

عباس محمود العقاد

### العشرآن والعبيلم

تتجدد العلوم الإنسانية مع الزمن على سنة التقدم ، فلا تزال بين ناقص يتم . وغامض يتضح ، وموزع يتجمع ، وخطأ يقترب من الصواب ، وتخمين يترقى إلى اليقين ، ولا يندر فى القواعد العلمية أن تتقوض بعد رسوخ ، أو تتزعزع بعد ثبوت ، ويستأنف الباحثون تجاربهم فيها بعد أن حسوها من الحقائق المفروغ منها عدة قرون .

فلا يطلب من كتب العقيدة أن تطابق مسائل العلم كلما ظهرت مسألة منها لجيل من أجيال البشر ، ولا يطلب من معتقديها أن يستخرجوا من كتهم تفصيلات تلك العلوم ، كما تعرض عليهم فى معامل التجربة والدراسة ، لأن هذه التفصيلات تتوقف على محاولات الإنسان وجهوده ، كما تتوقف على حاجاته ، وأحوال زمانه .

وقد أخطأ أناس فى العصور الأخيرة لأنهم أنكروا القول بدوران الأرض واستدارتها ، اعبادا على مافهموه من ألفاظ بعض الآيات .

وجاء أناس بعدهم فأخطأوا مثل خطئهم حين فسروا السهاوات السبع يالسيارات السبع في المنظمومة الشمسية ، ثم ظهر أنها عشر لا سبع ، وأن « الأرضين السبع » إذا صبح تفسير هم لا تزال في حاجة إلى التفسير .

ولا يقل عن هؤلاء فى الخطأ أولئك الذين زعموا أن مذهب التطور... ، والارتقاء ثابت فى بعض آيات القرآن كقوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » أو قوله تعالى : « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » .

لأن الآيتين تؤيدان تنازع البقاء ، وبقاء الأصلح ، ولكن مذهب التطور والارتقاء لا يزال بعد ذلك عرضة لكثير من الشكوك والتصحيحات ، بل عرضة لسنة التطور والارتقاء التي تنتقل به من تفسير إلى تفسير .

ومن الحطأ كذلك أن يقال : إن الأوروبيين أخذوا من القرآن كل ما اخترعوه من السلاح الحديث ، لأن القرآن الكريم جاء فيه حثا للمسلمين : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل » . . فقد يقال لهم إن المسلمين سمعوا هذه الآيات مثات السنين فلم يخترعوا تلك الأسلحة ، وأن الأوربيين لم يسمعوها فاخترعوها .

فهل الإسلام إذن لازم أو غير لازم ؟ وهل يضير الأوربيين أن يجهلود أو ليس بضارهم أن يخترعوا ما الحترعوه ولم يتبعوه ؟

وخليق بأمثال هؤلاء المتعسفين أن يحسبوا من الصديق الجاهل ، لأنهم يسيئون من حيث يقدرون الإحسان . ويحملون على عقيدة إسلامية وزر أنفسهم ، وهم لا يشعرون .

كلا . لا حاجة بالقرآن إلى مثل هذا الادعاء ، لأنه كتاب عقيدة نخاطب الضمير ، وخير ما يطلب من كتاب العقيدة في مجال العلم أن نحث على التفكير ، ولا يتضمن حكما من الأحكام يشل حركة العقل فى تفكيره ، أو يحول بينه وبين الاسترادة من العلوم ، وما استطاع حيثا استطاع .

وكل هذا مكفول للمسلم فى كتابه ، كما لم يكفل قط فى كتاب من كتب الأديان .

ههو بجعل التفكير السليم ، والنظر الصحيح إلى آيات ما فى خلقه وسيلة من وسائل الإيمان بالله :

« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحائك ، فقنا عذاب النار » .

و هو يحث المسلم على أن يفكر فى عالم النفس كما يفكر فى عالم الطبيعة . « أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى » . وهو يعظ المخالفين والمصدقين عظة واحدة . وهي التفكير الذي يغني عن جميع العظات :

ه قل إنما أعظمكم بواحدة أن تقوموا لله مثبي وفرادى ثم تتفكروا » .

الله يبن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ، .

« وتلك الأمثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون » .

ه ونفصل الآيات لقوم يعلمون ً . .

لا يرتفع المسلم بفضيلة كما يرتفع بفضيلة العلم :

«'يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات ، .

د قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ع .

وَالا يسأل المسلم ربه نعمة هي أقوم وألزم من العلم :

ه وقل ربي زدني علما ۽ .

ا إنما بحشى الله من عباده العلماء ، .

فالقرآن الكريم يطابق العلم ، أو يوافق العلوم الطبيعية سهذا المعنى الذى تستقيم به العقيدة ، ولا تتعرض للنقائض والأظانين ، كلما تبدلت القواعد العلمية ، أو تتابعت الكشوف بجديد ينقض القديم ، أو يقين يبطل التخمين .

و فضيلة الإسلام الكبرى أنه يفتح للمسلمين أبواب المعرفة ، ويحبّهم على ولوجها والتقدم فيها ، وقبول كل مستحدث من العلوم على تقدم الزمن . وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعليم . وليست فضيلته الكبرى أنه يقعدهم عن الطلب . وينهاهم عن التوسع فى البحث والنظر ، لأنهم يعتقدون أنهم حاصلون على جميع العلوم .

### الأسباب والحناق

من المتغق عليه اقتران الحوادث بالأسباب . يقول بذلك العلماء والفلاسفة كما يقول به عامة الناس في أقوالهم التي تجرى عجرى العادة .

فالأسباب موجودة لا خلاف فيها من أحد . ولكن الحلاف الأكبر فى السبب ما هو ، وماذًا يعمل ؟ وهل الأسباب العاملة عنصر مستقل فى الكون والحوادث المعمولة عنصر آخر يخالفه فى الكنة والقوة ؟ وهل السببية قوة تنتقل بن الأشياء والحوادث ، أو هي قوة خاصة ببعض الأشياء والحوادث ؟

لكل شيء سبب ما في ذلك خلاف ؟

ولكن ما هو السبب ؟

هل هو موجد الشيء الذي خلقه ولولاه لم بخلق ؟

أو هو حادث سابق للشيء . أو مقترن به يلازمه كلما حلث على نسق واحد ؟

أما أن السبب هو موجد الشيء فيمنعه فى العقل اعتر اضات قوية كأقوى ما يكون الاعتر اض فى المسائل الفكرية .

فكل ما يقرره العقل وهو واثق منه أن سبب الشيء يسبقه ، أو يقترن به كلما حدث على نسق واحد .

ولكن السبق لا يستلزم الإيجاد . ويضربون لذلك مثل النور والصوت في قذيفة المدفع . فإن العين ترى النور قبل أن تسمع الأذن صوت القذيفة . ولا يقول أحد : إن النور هو سبب الصوت . أو أنه هو سبب القذيفة ، وإن تكررت رؤيته وسماع الصوت بعده مثات المرات أو ألوف المرات . وكذلك صياح الديكة قبل طلوع الهار ، ووصول قطار الصبح قبل قطار الضحى ،

و دخول المرءوسين فى الصباح قبل دخول الرئيس إلى الديوان ، وغير ذلك من المتلاحقات التى تقترن على ترتيب واحد ، ولا يستلزم تلاحقها أن يكون السابق منها موجدا لما لحقه ، بأى معنى من معانى الإبجاد .

كذلك يعترض العقل على السبية على المعنى المتقدم بأن التلازم بين الأسباب والنتائج في وقائع الطبيعة ليس تلازما عقليا كتلازم المقدمة والنتيجة في القضايا العقلية . وإنما هو تلازم المشاهدة والإحصاء : وغاية ما مملكه فيه أن نسجل هذه المشاهدة أو هذا الإحصاء .

فحدوث الصوت من القذيفة يقع على التواتر كما نسمعه . ولكن لا يلزم عقسلا من تسلسل الحوادث التى تقع مع القذيفة أن نسمع ذلك الصوت . وإنما تستلزم حدوثه لأنه قد حدث قبل ذلك مرات ، ولا زيادة على ذلك فى دواعى الاستلزام .

فكل ما هنالك ــ مما يسمى بالأسباب الطبيعية ــ إنما هو مقارنات فى الحدوث . ولا تفسر فيها أمام العقل لتعليل الإمجاد .

قال الإمام الغزالي يرد على الفلاسفة :

« إن الحصم يدعى أن فاعل الاحتراق هو النار فقط . وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار . فلا يمكنه الكف عما هو طبعه . ولكن هذا غير صحيح . إذ أن فاعل الاحتراق هو الله تعالى بواسطة الملائكة أو بغير واسطة . وأما النار فهى جماد لا فعل لها . وليس للفلاسفة من دليل على قولهم إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار ، والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على الحصول به » .

ويقرب من رأى الغزالى هذا قول نيوتن صاحب مذهب الجاذبية فى ملحق التعريفات .

فإنه يضرب المثل بجسم يتحرك من ألف إلى باء ومن باء إلى جيم ، ومن جم إلى دال . فلا يمكن أن يقال في هذه الحالة إن حركة الجسم من ألف إلى

باء هى سبب حركته التالية من باء إلى جيم أو من جيم إلى دال . ويشبه هذا المثل مثل أصحاب ديكارت عن ساعة تدق ، وساعة أخرى تدق بعدها على الدوام ، فلا يمكن أن يقال : إن دقات الساعة الأولى هى سبب منشىء للقات الساعة الثانية ، وهكذا كل ثلاحق فى الحوادث والمشاهدات .

وقد ظهر الفيلسوف الإنجليزى دافيد هيوم بعد هؤلاء فبسط القول فى مسألة السببية بسطا وافيا يفسر هذه الآراء المجملة ، ولا يخرج عن فحوى ما قدمناه .

وإذا نظرنا إلى أصول الأسباب الكبرى تعذر على العقل أن ينسب الظواهر الطبيعية إلى هذه الأسباب التى تلازمها ثم يقف عندها . فمن العسر على العقل أن يسلم أن الظواهر المادية هى أسباب الحوادث بطبيعة مستمدة مها ملازمة لها ، مستقرة فيها . لأن التسليم بهذا تسليم بوجود مئات أو ألوف من المادات كلها خالد ، وكلها موجود بذاته ، وكلها مع ذلك مؤثر في غيره ، وهو مستحيل .

فهل هناك ألوف من المادات ، أو هناك مادة واحدة ؟ إن كان هناك ألوف من المادات كلها خالد بصفاته وطبائعه ، فمن العجيب فى العقل أن يكون الحالد مؤثرا فى خالد مثله ، وأن يوجد الشيء منذ الأزل بطبيعته وخصائصه ليؤثر فى شيء آخر موجود مثله منذ الأزل بغير تلك الحصائص وغير تلك الصفات .

أما إن كانت هذه الحصائص تحولات ترجع إلى مادة واحدة فى القدم فقد بطل أنها هى أسباب الحوادث بطبعها ، وتعين أن تكون عارضة مؤثرة مما أودع فيها على حسب تلك التحولات ، التي ترجع فى النهاية إلى مصدر واحد لا تعدوه .

فالعقل يدّبهى فى مسألة الأسباب إلى نتيجة واحدة تصح عنده بعد كل نتيجة : وهى أن الأسباب ليست هى موجدات الحوادث ، ولا هى مقدمة عليها بقوة تخصها ، دون سائر الموجودات، ولكنها مقارنات تصاحبها ولا تغنى عن تقدير المصدر الأول ، لجميع الأسباب وجميع الكائنات .

وهذا هو حكم القرآن الكريم .

هناك سنة في الطبيعة ( سنة الله في الذين خلوا ؛ ...

ولن تجد لسنة الله تبديلا ۽ ... ﴿ وَلَا تَجِدُ لَسَنْتُنَا تَحُوبِلا ﴾ .

ولكن الخلق كله مرجعه إلى إرادة الله ، أو إلى كلمة الله .

( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ، ... ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقرل له كن فيكون ، ... ( سبحانه إذا قضي أمرا فانما يقول له كن فيكون » .

وكل شيء في السهاء والأرض باذن الله .

« وهو الذى يرسل الرياح بشرى بن يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنز لنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون » .

د والبلد العليب يخرج نباته باذن ربه » .

 « لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبن » .

و ما كان لنفس أن تموت إلاباذن الله » .

\* \* \*

والذى ينساق عندنا فى مساق العقل أن الحوادث كبيرها وصغيرها لا يمكن أن تحدث إلا بأمر الحلق المباشر من إرادة الله .

فلا ينساق عندنا في مساق العقل أن الحادثة تحدث بفعل الأسباب أو النواميس ثم بفعل الإرادة الإلهية . لأن الناموس لا يملك وحده قدرة الانطلاق والتوافق التي يسبب بها ألف حادث على نسق واحد ، ولابد له من القدرة التي يتابع بها هذا التسبب مرة مرة ، وحادثا حادثا ، بلا فرق هنا بين الجملة والتفصيل .

فلا فرق هنا بن الحادث الذي يقع مرة واحدة ، والحادث الذي يقم

ملايين ملايين المرات : فكلها تتوقف فى بادىء الأمر على إرادة الحلق والانشاء .

وكن فيكون ، .

وإنما « كن فيكون » تقريب إلى الذهن فى الحجاز ، والأمر أهون من دلك جدا فى إرادة الحلاق .

وإنما يهال الذهن المغلق بهذا التقدير لأنه يظن أن مسألة حمل وانتقال ، وحيرة بين الأرقام والمقادير الموزعة في آفاق الفضاء السحيق . وهي ــ على هذا الظن ــ شيء تختلف فيه القدرة على القليل ، والقدرة على الكثير .

ولكننا نحن — معشر البشر — قد رأينا بأنفسنا أن الموجودات المادية تنجى فى حسابنا إلى معان ومعادلات رياضية . فالإبجاد إذن بالنسبة لصاحب الوجود المطلق هو مسألة معقولات تقع لأنها قائمة فى العقل المحيط بجميع الكاثنات ، ولا فرق بين ما يقع منها كثيرا متواترا أو يقع قليلا نادرا ، ولا بين البعيد منها والقريب ، لأنه لا بعيد فى العقل المطلق ولا قريب ، ولا حاجة إلى انتقال ولا حمل أثقال !! ...

\* \* \*

وتأتى هنا مسألة المعجزات : فما هى المعجزات ، وما هو موقعها من التفكير السلم ؟ .

موقعها على ماقدمناه أنها شيء لا يخالف العقل ، ولكنه نخالف المألوف والمتواتر في المحسوس .

فاذا كان كل عمل من الأعمال خلقا مباشرا في إرادة الله فلا فرق فى حكم العقل بين وقوع المعجزة ، ووقوع المشاهدات المتكررة فى كل لحظة . ولا يكون الاعتراض على المعجزة أنها شيء يرفضه العقل ، ولا يجوز فى التفكير ، وإنما يكون الاعتراض الصحيح : هل هى وقعت فعلا أو لم تقع ! وهل هى لازمة أو غير لازمة للإقناع ؟

فلا يمتنع عقلا أن تقع المعجزة . وإنما الذي يمتنع عقلا أن تقع عبثا لغير ضرورة مع إمكان الاستغناء عنها ، إدا تبين أن إقناع المكابرين كأن ممكنا بغيرها .

هل يمكن أن تتغير نواميس الكون ، وقوانين الطبيعة كلها دفعة واحدة ؟ نعم مكن .

ولا فرق فى ذلك بين تغييرها فى فثرة ما . وتغييرها فى جميع الآفاق والأكوان .

ولكن الذى لا يمكن هو وقوع التغيير عبثا ، مع إمكان اجتنابه والاستغناء عنه ... وهكذا ينبغي أن يكون البحث في حقائق المعجزات .

لأن تغيير الحوادث كلها فى قدرة العقل المطلق أهون من تغيير الفرض فى عقل الرياضى و هو مغمض العينين . هذه قضية عقلية مجردة يستوى فيها حساب الكثير ، وحساب القليل . ولكن الشيء الذى لا يقع فى العقل المطلق مو العبث الذى لا يساغ فى العقل المطلق ، ولا فى سائر العقول .

وقد أشار القرآن الكريم إلى الخوارق من باب الاعجاز ، أو من باب السحر ، فردها كلها إلى السبب الأخير ، الذى ترد إليه جميع الأسباب ، وهو إرادة الخالق أو إذن الله .

« أنى أخلق لكممن الطن كهيثة الطبر فأنفخ فيه فيكون طبر ا باذن الله» .

« ... وما كفر سليان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكن ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر . فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله » .

فكان هاروت وماروت يفعلان ما يفعله أصحاب الحيل العجيبة وهم يقولون قبل ذلك إنها من خفة اليد ، أو استهواء الأبصار ، وفتتة العقول .

وأيا كان ما فعلاه فالحكم فيه وفى جميع الخوارق أن العقل لا يمنع وقوعه منعه للمستحيل . وأن المرجع فيه إلى مطابقته للحكمة الإلهية ، وضرورة التوسل به أو إمكان التوسل بغيره فى مقام الاقناع .

## الأخسلاق

قيل فى تعليل نشأة الأخلاق أنها مصلحة اجتماعية تتمثل فى عادات الأفراد لتيسير العلاقات بينهم . وهم متعاونون فى جماعة واحدة .

فلو انطلق كل فرد فى إرضاء نزعاته ، وتحقيق منافعه دون غيره ، لتعذر قيام الجماعة ، وانتهى الأمر بقوات المصلحة الفردية نفسها . لتعرض كل فرد لعدوان الآخرين وعجزه عن تدبير منافعه كلها ، وهى تتوقف على أعمال كثيرة موزعة بين الأفراد الكثيرين على اختلاف الصناعات .

ومن هنا وجب على كل فرد أن ينزل عن بعض نفعه ويعدل عن بعض هواه ، لكى يضمن بهذا النزول المختار أكبر قسط مستطاع من الحرية والأمان .

وليس من اللازم أن يتم هذا النزول المختار بالتفاهم والتشاور ، أو عن علم سابق بالنتيجة التي يصل إليها المجتمع بعد هذا النزول الاجماعي ، الذي يشترك فيه جميع الأفراد .

ولكنه يتم اضطرارا بعد المحاولة والتجربة وتصحيح الأخطاء بالعبرة والعقاب .

وأيا كان مذهب القائلين فى تعليل الأخلاق فمما لا مشاحة عليه أن الأخلاق مصلحة اجتماعية ، وأن الجماعات نختلف بينها فى العادات ، وأصول العرف ، على حسب اختلافها فى أحوال الاجتماع .

لكنك خليق أن تسأل: إذا تعاذل خلقان فى النفع الاجتماعي ألا يوجد هنالك مقياس نرجع إليه فى تفضيل أحدهما على الآخر أليس لحاسة الجمال أو لنزوع الإنسان إلى الكمال شأن فى تفضيل بعض الأخلاق على بعض ، أو فى تميز بعضها بالاستحسان والإيثار ، وبعضها بالمقت والاستنكار ؟ .

إن الوجوه كلها نافعة ، بما فيها من الحواس التي تؤدى وظائف الحياة ، ولكننا نرئ وجها واحدا من بينها يعلو بروعه الحسن على ألوف الوجوه ، ويفدى بألوف الوجوه ، ولعله من جانب المنفعة التي تستفيدها وظائف الجسم أقل من تلك الوجوه في بعض المزايا ، وأحوج منها إلى العلاج والتصحيح .

فهل يدخل اعتبار الجمال إلى جانب المنفعة فى وصف الجسد الإنساني ، ولا يحسب له اعتبار فى خصائص النفس ، أو خصائص المزاج ؟ .

وهل نعتبر كل إعجاب بخلق من الأخلاق ميزانا حسابيا للمنفعة والحسارة ، وتقديرا تجاريا لصفقة من الصفعات ؟

وهل يروعنا كل خلق بمقدار ما ينفعنا ، سواء نظرنا إلى المنفعة المعلومة المحسوبة ، أو نظرنا إلى المنفعة التي تتحقق على طول الزمن في أطوار الاجتاع ؟

لا بد أن يخطر على البال أن « لحاسة الجمال » شأنا هنا كشأنها في الإعجاب بمحاسن الأجسام ، بل كشأنها في الإعجاب بمحاسن الجماد ، أيا كان القول في أصل الشعور بالجمال .

4 + +

وقيل فى تعليل نشأة الأخلاق أنها ترجع إلى مصدرين فى كل جماعة بشرية لا إلى مصدر واحد ، وأنها ترجع إلى مصلحتين لا إلى مصلحة واحدة. وقد تكون إحداهما على نقيض الأخرى فها تمليه وفها تستمليه .

قيل إنها ترجع فى ناحية منها إلى مصلحة السادة ، وترجع فى ناحية أخرى إلى مصلحة العبيد ، وقد يقولون أخلاق الأقوياء والضعفاء ، بدلا من أخلاق السادة والعبيد .

والمرجع أن التفرقة بين أخلاق الكرام الأحرار ، وبين أخلاق اللئام الهجناء ، ملحوظ فيها هذا المعنى فى اللغة العربية بين العرب الأقدمين ، فكانوا يفهمون من وصف الأخلاق بالكريمة أنها أخلاق السادة الأحرار ، ومن وصفها باللثيمة أنها أخلاق قوم ليست لهم أعراق وليس لهم خلاق .

وأحدث القائلين هذه التفرقة بين المفكرين من الأوربيين فردريك نيشه المعروف بمذهبه المشهور عن « إرادة القوة » التي يعارض مها الاكتفاء بمجرد إرادة الحياة . وهي قوام أخلاق الضعفاء بمن لا مطمع لمم فيا وراء عيش الكماف أو عيش الأمان .

ولكن ما هي الأخلاق القوية ؟ هل هي أن يفعل القوى ما يشاء ، لأنه قادر على أن يفعله ، ولأن الضعفاء عاجزون عن صده والوقوف في سبيله ؟

و هل كل ما يفعله الأقوياء خلق حميد محبوب ؟

وإذا قلنا إن أخلاق القوة هي أخلاق القوى أمام الضعفاء ، فما هي أخلاق القوى أمام القوى عملا يليق أخلاق القوى أمام القوى عملا يليق به وعملا آخر لا يليق ؟

قديما فسر ( هوبس ) الفيلسوف الإنجليزى كل خلق حميد بأنه قوة أو دليل على قوة .

فالصبر قوة ، لأن الضعيف يجزع ، ولا يقوى على الصبر والاحمال .

والكرم قوة ، لأن الكريم يثق من قدرته على البذل ، ويعطى من هو محتاج إلى عطائه ، وهو ضعيف .

والشجاعة قوة لأنها ترفض الجنن والاستخذاء .

والعدل قوة . لأنه غلبة الإنسان العادل ، علىنوازع طمعه و دو افع هو اه . والعفة قوة . لأنها تقاوم الشهوة والإغراء .

والحلم قوة لأنه مزيج من الصبر والثقة ، وقد ينطوى على شيء من الترفع والاستخفاف بالمسيء.

والرحمة قوة . لأنها إنقاذ لمن يستحق الرحمة من المرضى أو العجزة أو الصغار الموكولين إلى رعاية الكبار .

وقس على ذلك كل خلق حميد نفسره على هذا النحو من التفسر .

وضحواه أن القوى تحمد منه أعمال ولا تحمد منه أعمال . وأيا كان الظن بصواب هذا الفحوى أو هذا التفسر فليس في وسع أحد أن يقول : إن

القوى يفعل ما يشاء ويندفع مع قوته كما يشاء ، وأن كل ما يفعله،وكل ما يندفع إليه حميد جميل .

فما هو الضابط إذن للأخلاق القوية ؟ أهو الاستطاعة ؟ أكل ما يستطيعه القوى حميد وكل ما لا يستطيعه ذميم ؟ إن معنى هذا إبطال مذهب القوة من أساسه ، والرجوع به إلى العجز وقلة الاستطاعة فى خاتمة المطاف .

و لماذا يشاء القوى أمرا ، ولا يشاء أمرا آخر ؟ لأنه يشاء ما يليق ؟ أو يشاء ما يقدر عليه أو يشاء بلا ضابط من القدرة واللياقة ؟

كل ذلك لا تفسره كلمة « القوة » وحدها ، ولا تغنى فيه عن تفسير يقبرن بالقوة ، ويميز لنا ماهو جميل من أعمالها ، وما هو شائن قبيح .

ونعود إلى مذهب المنفعة فى الأخلاق ، فنسأل : هل نرتضى أخلاق الجزع ، أو أخلاق المشاكسة ، ولو لم يكن لها علاقة عصالح الاجتماع ؟

أليس فى رؤية الرجل الجزوع قبح تنفر منه النفس ، ولو كانت فيه سلامة صاحبه ، ولم يكن للخلق فى ذاته علاقة بالفضائل الاجتماعية ؟

أليس لنا مقياس آخر ، غير مقياس المنفعة الاجتماعية ، أو مقياس التفرقة بـن الأقوياء والضعفاء ؟

بلى . هناك مقياس لابد من الرجوع إليه فى جميع هذه الأحوال ، وهو صحة النفس . وصحة الجسد على السواء .

فالنفس الصحيحة تصدر عنها أخلاق صحيحة ، والجسد الصحيح يصدر عنه عمل صحيح ، أيا كان أثر الأخلاق والأعمال في حياة الجماعة . أو حياة الأفراد .

إن القوى الذى يفعل ما يشاء لرس بصحيح ، لأن النفس الصحيحة لا تنطلق كما تنطلق الآلة التي تملؤها قوة البخار ، أو قوة الكهرباء ، فتصدم وتهشم ، وتخبط خبط عشواء حيث تحملها القوة العمياء . لا صحة بغير ضابط أيا كان حكم الاجتماع ومطلب الاجتماع .

وكل ضابط معناه القدرة على الامتناع ، ورد النفس عن بعض ما تشاء ، وليس معناه القدرة على العمل فحسب ، ولا إلجليجي مع النفس في كل ماتشاء .

وهذا قبل كل شيء هو مصدر الجمال في الأخلاق: مصدره أن القوة النفسية أرفع من القوة الآلية . مصدره أن يتصرف الإنسان كما يليق بالكرامة الإنسانية ولا يتصرف كما تحمله القوة الحيوانية ، أو القوة التي يستسلم لها استسلام الآلات .

مصدره أن يكون الإنسان سيد نفسه ، وأن يعلم أنه يريد فيعمل أو يمتنع عن العمل ، وليس قصاراه أنه يساق إلى ما يراد .

إن المجتمع قد يملى على الإنسان ما يليق وما لا يليق ، ولكنه لا يعنيه عن هذا الضابط الذى تناط به جميع الأخلاق ، كما تناط به حاسة الجمال ، لأنه دليل على صحة التكوين ، وخلو النفس من الحلل والتشويه .

و جذا الضابط الذي لا غنى عنه في كل خلق من الأخلاق يُتحدى الإنسان فرائض المحتمع كله ، إذا فرضت عليه ما ينفر منه طبعه ، أو بجرح فيه حاسة الجمال ، وسليقة الشوق إلى الكمال . فيعلو على المحتمع في كثير من الأحيان، ولا يكون قصاراه أن ينقاد لما يمليه عليه . بل مخلق الآداب الاجماعية الجديدة ، ولا يكون في أعمائه ومقاييسه مخلوقا للمجتمع في جميع الأحوال .

مصدر الجمال في الأخلاق هو أن يشعر الإنسان بالتبعة ، وأن يدين نفسه بها لأنه يأبي أن يشين نفسه . ويعتبر « الشين » غاية ما يخشاه من عقاب .

مصدر الأخلاق الجميلة هو « عزم الأمور » كما سمام القرآن ، وهو مصدر كل خلق جميل حثث عليه شريعة القرآن .

فالشخصية الإنسانية ترتنى في الجمال الأخلاق ، كلما ارتقت في الاستعداد « للتبعة » ومحاسبة النفس على حدود الأخلاق .

وليس للتفاوت فى جمال الحلق مقياس أصدق من هذا المقياس ، ولا أعم منه فى جميع الحالات ، وفى جميع المقابلات بين الخصال المحمودة ، أو بن أصحاب تلك الحصال .

وقد ألمعنا إلى ذلك في كتابنا و هتلر في الميزان ، حيث قلنا إن و مقاييس التقدم كثيرة ، يقع فيها الاختلاف والاختلال .. فاذا قسنا التقدم بالسعادة فقد تتاح السعادة للحقير ، وبحرمها العظيم . وإذا قسناه بالغني ، فقد يغني الجاهل، ويفتقر العالم . وإذا قسناه بالعلم فقد تعلم الأيم المضمحلة الشائحة ، وتجهل الأيم الوثيقة الفتية . إلا مقياسا واحدا ، لا يقع فيه الاختلاف والاختلال ، وهو مقياس المسئولية واحبال التبعة . فانك لا تضاهي بين رجلين ، أو أمين إلا وجدت أن الأفضل منهما هو صاحب النصيب الأوفى من المسئولية . وصاحب القدرة الراجحة على الهوض بتبعاته ، والاضطلاع بحقوقه وواجباته ولا اختلاف في هذا المقياس كلما قست به الفارق بين العلفل القاصر ، ولا اختلاف في هذا المقياس كلما قست به الفارق بين العلفل القاصر ، والرجل الرشيد ، أو بين الممجى والمدنى ، أو بين العاجز والعاقل ، أو بين كل الجاهل والعالم ، أو بين العبد والسيد ، أو بين العاجز والقادر أو بين كل مفضول ، وكل فاضل على اختلاف أوجه التفضيل » .

والقرآن يقرر التتبعة الفردية ، وينوط بها كل تكليف من تكاليف الدين وكل فضيلة من فضائل الأخلاق « ... ... ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى » .

- ۱ کل نفس مما کسبت ر هیئة » .
- « لها ما كسبت وعلمها ما اكتسبت » .

قل یأیها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدی فإنما بهتدی لنفسه
 ومن ضل فانما یضل علیها و ما أنا علیکم بوکیل » .

\* \* \*

وما من خصلة حث عليها القرآن إلا كان تقدير جمالها بمقدار نصيبها من الوازع النفسانى ، أو بمقدار ما يطلبه الإنسان من نفسه ، ولا يضطره أحد إلى طلبه .

فالحق الذي تعطيه ، ولا يضطرك أحد إليه هو أجمل الحقوق ، وأكرمها على الله ، وأخلقها بالفضيلة الإنسانية .

فلا قدرة للمسكين ، ولا لليتيم ، ولا للأسير على تقاضى الحق ، فضلا عن ثقاضى الحسنة المختارة ولا يحث القرآن على البر بأحد كما يحث على البر بهؤلاء وأمثال هؤلاء .

« ويطعمون الطعام على حبة مسكينا ويتيا وأسير ا » .

﴿ فَأَمَا البُّتُمَ فَلَا تُقْهَرُ وَأَمَا السَّائِلُ فَلَا تُسْرِ ﴾ .

. . .

ولا تحسب على الأمة لعنة تحقيق بها . وتستحق النكال من أجلها كلعنة النهاون في رعاية اليتامي والمساكين .

و كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين » .

ومن واجب القوى القادر أن يجود بروحه فى سبيل الله كما يجود بها فى سبيل هؤلاء :

ه وما لكم لا تـقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء
 والولدان » .

وأحب البر بالوالدين هو البر بهما حين يضعفان ، أو حين يعجزان عن التأديب والجزاء .

الكرر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا كريما ،
 الكرر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا كريما ،
 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل رب ارحمهما كما ربياتي صغير ا » .

ولا يرجع هذا إلى ضعف صاحب الحق فى الرحمة والإحسان ، بل إلى مرجع الفضل كله من النفس الإنسانية : وهو ضبط النفس ، وملك زمامها ، وعزم الأمور ، واتخاذ الوازع منها حين لا وازع من غيرها .

فالعدو القوى المقاتل له في هذه الفضيلة حق كحق الضعيف المستسلم الذليل . « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » . « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » .

. . .

ولا تسقط الضرورة ولا الغضب هذا الواجب عن كاهل إنسان ينشد الكمال ويروض نفسه على الأفضل من الحصال . فعلى الغاضب أن يغفر للمغضوب عليه ، وعلى المضطر أن يتجنب البغى والعدوان ! • وإذا ماغضبوا هم يغفرون » .

و فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحم ، .

. . .

وغنى عن التفصيل أن الفضائل المثلى التي يحض عليها القرآن هي الفضائل التي ترفع إلى هذا المصدر وتجرى في نسقه وتجمل بمن يروض نفسه على هذا الوازع ومحاسب نفسه هذا الحساب .

فالصبر ، والصدق ، والعدل ، والإحسان ، والمحاسنة ، والأمل ، والحلم ، والعفو هي مثال الكمال الذي يطلبه لنفسه من يزع نفسه ، ويختار لها أحسن الخيرة ، ويأتي لها أن يهبط بها مكانا دون مكان الجميل الكامل من الخصال ومن الفعال .

- « ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » .
  - « فاصرِ على ما يقولون » .
- « وقل رب أدخلي ملخل صلق وأخرجي غرج صلق » .
- « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » .
  - إن الله يأمر بالعدل والإحسان .
- « يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير عا تعملون » .
  - « لا تقنطوا من رحمة الله » .

\* \* \*

وهذا الأدب بعينه هو الذي بملى على الكبير أن يتواضع للصغير ، وعمل

على الصغير أن يحفظ مكانه الكبير ، ويملى على الكبار والصغار أجمعن أن يتجنبوا الإساءة ، ويتعمدوا المحاسنة ، ويأخذ بعضهم بعضا بالرفق والأدب وطيب العشرة وإحسان المقال .

« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنن » .

« إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلومهم للتقوى » .

« وقولوا للناس حسنا » .

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم » .

« إن الله لا محب كل مختال فخور » .

« إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا » .

« والله لا نحب كل مختال فخور » .

« ولا تعتدوا إن الله لا محب المعتدين » .

وبجب على المسلم إحسان القول في المغيب كما يحسنه في الحضور :

« ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكر هتموه » .

\* \* \*

وجماع هذه الأخلاق كلها هو تلك الصفات التي اتصف بها الحالق نفسه في أسمائه الحسني . وكلها مما محمد للإنسان أن يروض نفسه عليه ، وأن يطلب منه أوفى نصيب يتاح للمخلوق المحدود ، فيا عدا الصفات التي خص بها الحالق دون سواء .

\* \* \*

وإن المسلم ليؤمن بمصدر هذه الأخلاق المثلى ، ويؤمن بأنها جميعا مفروضة عليه بأمر من الله .

ولكن المسلم وغير المسلم يستطيعان أن يقولا معا إنها صفات لا ترجع إلى مصدر غير المصدر الإلهى ، الذى تصدر منه جميع الأشياء . لأن مناطها الأعلى لم يتعلق بمنفعة المحتمع : ولا باستطاعة القوة ، ولا بالقانون والسلطان ، وكلاهما ولكنه تعلق بما فى الإنسان من حب للجمال وشوق إلى الكمال ، وكلاهما نفحة من الحالق يهتدى بها الأحياء عامة فى معارج الرفعة والارتقاء .



إذا وصفت الحكومة التى نص عليها القرآن بصفة من صفات الحكومة العصرية فهى الحكومة الدعقر اطية فى أصلح أوضاعها . لأنها حكومة الشورى والمساواة ومنع « السيطرة الفردية » .

د وأمرهم شوری بینهم » .

د وشاورهم في الأمر » .

و واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنن ۽ .

« إنما المؤمنين إخوة » .

« إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد » .

« يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ـ ولا تشرك به شيئا ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » .

دوما أنت عليهم بجبار ، .

وجملة ما يقال إنها هي الحكومة لمصلحة المحكومين ، لا لمصلحة الحاكمين يطاع الحاكم ما أطاع الله . فإن لم يطعه فلا طاعة لمخلوق في معصية الحالة. .

« أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » .

« وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » .

فكل أركان ( حكم الأمة للأمة) قائمة في هذه الحكومة القرآنية .

ولكن لا يفهم من هذا بداهة أن الأمر فيها لكثرة العدد ، أو للطبقة الكثيرة من بين سائر الطبقات .

لأن القرآن الكريم قد تكررت فيه الآيات التي تنص على أن الرأى والفضل والذمة والعلم ليست من صفات أكثر الناس على التعميم . وهذه

أمثلة من تلك الآيات تتكرر أحيانا بلفظها وأحيانا بمعناها في مواضع شي من السور ، التي تصف الناس عامة كما تصفهم بعد البعثة المحمدية .

وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون .

 د أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » .

و وما يتبع أكثرهم إلا ظنا .. .

« وما وجدنا لأكثر هم من عهد وإن وجدنا أكثر هم لفاسقين » .

« ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » .

« ولكن أكثر هم يجهلون » .

« ولكن أكثر هم للحق كار هون » .

. . .

وإذا كانت طاعة أكثر الناس تضل عن سبيل الله فليس من الرشد لهم ولا لغيرهم أن يكون لهم الحكم المطاع . وإنما تقع تبعات الحكم على الأمة كلها بجميع عناصرها ، وترجع الشورى إلى أهل الشورى ، وهي لا تكون لغير ذى رأى أو ذى حكمة . ويصبح المؤمنون كالاخوة في المعاملة : (إنما المؤمنون إخوة » .

ولكن الذين يعلمون منهم أحق بالطاعة من الذين لا يعلمون ،

« قل هل يستوى الذين يعلمون والدين لا يعلمون ؟ »

ولهذا كانت أمانة الحكم فى الأمة مقرونة بأمانة مثلها لا تقل عنها شأنا ، ولا يستقيم أمر الأمم بغيرها ، وهى أمانة الدعوة والإرشاد .

« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحبر ويأمرون بالمعروف ويهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » .

وشر ما تبتلي به جماعة بشرية من سوء المصبر إنما مرجعه إلى بطلان

هذه الدعوة ، والتغاضى عن المنكرات . وكذلك كان مصير الضالين من بنى إسرائيل «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا لا يتناهون » .

وعلى أبناء الأمة جميعا أن يتعاونوا على المصلحة العامة ، وإقامة الفرائض والفضائل :

« وتعاونوا على البر و التقوى ، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » .

فالحاكمون والمحكومين جميعا متعاونون في أمانة الحكم وأمانة الإصلاح : كل بما يستطيع ، وكل بما يصلح له ، وما يصلح عليه ، ولا حق في الطغيان لفرد جبار ، ولا جماعة كثيرة العدد . بل الحق كله للجماعة كلها ، بين النشاور والتعاون ، والتنبيه والإرشاد والاسترشاد .

وما من جماعة بشرية تمّ فيها أمانة الشورى ، وأمانة الإصلاح ، وأمانة التعاون ثم يعروها انحلال أو يخشى عليها من فساد .

. . .

ويلحق بقواعد الحكم قواعد توزيع الثروة ، وهي في القرآن تمنع الإسراف وتمنع الحرمان.

فاختران الأموال محرم كل التحريم . وإنما جعل المال للانفاق في سبيل الله ، وفي طيبات العيش ، وفي مرافق الحياة :

« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم يعذاب ألم » .

والمحرومون العاجزون عن العمل محسوب لهم حسابهم فى الثروة العامة ، غريضة لازمة لا تبرعا يختاره من يختار .

« خد من أموالم صلقة تطهرهم وتزكيهم بها » .

« وآتوا الزكاة » أمر موجه إلى كل مسلم قادر علمها . وفي سبيلها حارب الخليفة الأول جموع المرتدين ، وهم أوفر عددا ، وأكمل عدة من المسلمين .

وقلما تمتحن أمة بالبلاء ، فى نظامها ، وقواعد حكمها إلا من قبيل هاتين الآفتين : أموال مخزونة لا تنفق فى وجوهها ، وفقراء محرومون لا يفتح لهم باب العمل ، ولا باب الإحسان .

وكلتا الآفتين ممنوعة متقاة في حكومة القرآن .

## الظبقايت

أقر القرآن سنة التفاوت بين الناس فى جميع المزايا التى يتفاضلون بها ، وينتظم علمها العمل فى الجماعة البشرية .

فهم متفاوتون في العلم والفضيلة :

« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ...

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » .

وهم متفاوتون في الجهاد الروحي والقدرة على الاصلاح :

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . . . « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمحاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة » .

وهم متفاوتون فى الرزق وأسباب المعيشة :

« نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ارجات » .

﴿ وَاللَّهُ فَضُلُّ بِعَضْكُمْ عَلَى بِعَضْ فِي الرَّزْقِ . . ﴾

« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » .

ولكن هذا التفاوت لا يرجع إلى عصبية فى الجنس ، أو الأسرة . إذ لا فرق فى ذلك بن إنسان وإنسان :

«إنما المؤمنون إخوة » .

ولا فرق بين أمة وأمة ، ولا بين قبيلة وقبيلة . ولا بين أحد و أحد ، إلا برعاية الحقوق والواجبات :

« يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل التعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » .

فالتعدد فى الأمم وسيلة التعارف والتعاون . وليس بوسيلة للادعاء ، التنابذ ، والتعصب للأجناس والتعالى بالعصبيات .

وقد فسر النبي عليه السلام هذه الآيات البينات بأحاديث في معناها فقال :

« لا فضل لعربي على أعجمي و لا لقرشي على حبشي إلا بالتقوى » .

وقال : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى » .

وكان عمر رضى الله عنه يتكلم عن الصديق ، ويشير إلى بلال الحبشي فيقول و هو سيدنا وأعتق سيدنا ،

. . .

فالقرآن الكريم ــ بهذه الأحكام المفصلة ــ قد أعطى المساواة حقها وأعطى التفاوت ولا يكون وأعطى التفاوت ولا يكون مع هذا سببا للظلم والاجحاف بالحقوق ، بل سببا لاعطاء كل ذى حق حقه ولو كان من المستضعفين فى الجنس ، أو المستضعفين فى المنزلة الاجتماعية .

وباقرار التفاوت أثر القوآن الكريم أصلح النظم التى تستقيم عليها حياة الفرد والجماعة . لأن سنة الاختلاف بين الأحياء أعمق من حياة البشر وأعمق من نظم الاجتماع ، أو نظم الاقتصاد .

فالحياة تتمثل في ألوف من الأنواع والأجناس والفصائل ، وكل نوع أو جنس أو فصيلة يتألف من آحاد يعدون بالألوف والملايين . ولا يتشابهون في الشكل ولا في اللون ، ولا في القوة والمزية . ومهما يقل القائلون عن أسباب فلك في الزمن القديم فالحقيقة الماثلة أمامنا أن التنوع سنة الحياة وغايتها ، وأنها تنزع إلى تفاوت المزايا ، ولا تنزع إلى التشابه والتساوى في مظاهرها الإنسانية ، ولا في مظاهرها الحيوانية ، ويوشك أن يعم ذلك عالم الجيوان أو الإنسان .

وحكمة التفاوت ظاهرة ، وآفة النشابه والتساوى أظهر . لأن الحياة تفتقر إلى المزايا إذا قصرت حركتها على تكرير صوره واحدة فى كل فرد من الأفراد ، وجعلتهم كلهم نسخة واحدة ، لا فضل لبيئة منهم على بيئة ، ولا لحموعة منهم على مجموعة . ولكنها تزخر بالمزايا المتجددة ، وتستزيد من

الملكات المتعدد ، كلما طرأ بينها التفاوت فى الصفات والتفاوت فى الأنصبة ، وكان للتفاوت بين آحادها فضل يحرصون عليه ، ويتطلعون إلى بلوغه ، والتقدم فيه .

ولا معنى للتفاوت إذا تساوى القادر والعاجز ، وتساوى العامل والكسلان ، وأصبح الكسلان يكسل ولا يخاف على وجوده ، والعامل يعمل ولا يطمح إلى رجحان ، واطمأن المجردون من المزايا كاطمئنان الممتازين عليهم بأشرف المزايا وأعلاها . فإن القلرة تكاليفها ثقيلة ، وأعباؤها جسيمة . ومطالبها كثيرة . والناس خلقاء أن يتهيبوا ، وينكصوا عبها إذا لم يكن لهم وازع من الحوف ودافع من الطموح ، وأن العاجزين الكسالى ليقعدهم العجز ، ويطيب لهم الكسل إن لم يكن فيه ماكذرونه ويخافون عقباه ، وما هم بكسالى ويطيب لهم الكسل إن لم يكن فيه ماكذرونه ويخافون عقباه ، وما هم بكسالى إذا كانوا يعملون وهم مستطيعون أن يتركوا العمل بغير خوف من عواقب تركه ، أو كان العجز مأمونا في كل حال ، لا يصيبهم في وزقهم ومنزلهم عا يقلق ويثعر ،

فالتفاوت موجود .

والتفاوت لازم .

ولكنه لا لزوم له ولا فائدة فيه إذا لم يقترن به رجاء وإشفاق ، ووثوق من الرزق والجاه وشك في هذا وذاك .

وهذه هي شريعة الحياة منذ كانت.

وهذه هي شريعة الحياة كيفما تكون ، وحيثًا تكون .

وكل صورة من الصور تناقض هذه الصورة التي عرفنا حالها مند كانت، وحيث كانت ، فهى صورة لا تستقر فى العقل أو الحيال ، فضلا عن استقرارها فى الواقع الذى يقبل « التطبيق » ويقبل الدوام .

على أننا لا نعرف صورة تناقضها فى العقل أو الحيال غير تلك الضورة التى خلقها الوهم فى أخلاد جماعة من الهدامين الذين يسمون أنفسهم بالماركسين أو الشيوعين .

( الفلسفة )

فهؤلاء الماركسيون يتصورون أن تفاوت الحظوظ والأرزاق حيلة من الأسواق ، وشرك من أشراك المرابن ، وطلاب الأرباح .

ويزعمون أن الناس قد تفاوتوا في الحظوظ الأولى والأرزاق ، لأنهم قد انقسموا منذ بداية التاريخ إلى مستغلين ومسخرين ، وأن المسخرين هم العمال المأجورين ، فإذا انتهى الاستغلال ، وانتهى التفاوت في الحظوظ والأرزاق ، وعمت المساواة بين جميع الآحاد وجميع الطبقات إلى آخر الزمان .

وفحوى ذلك أن المذهب الشيوعي يتقرر مثلا في تُقطر من الأقطار سنة ١٩١٧ للميلاد .

ثم يستقر في جميع الأقطار سنة ١٩٥٠ أو قل سنة ١٩٧٠ أو قبل سنة ألفن أو قبل سنة ثلاثة آلاف .

ثم ماذا ؟

ثم يقف سباق الحياة فى الجماعات البشرية ، ثم ينقطع التبديل والتغيير فى تكوين تلك الجماعات ، ثم تستقر الشعوب البشرية على هذه الحالة من النظام الاجتماعي دهر الداهرين وأبد الآبدين .

إلى منى ؟

إلى سنة خسة آلاف ؟ إلى سنة عشرة آلاف ؟ إلى سنة مائة ألف بعد الميلاد ؟ إلى سنة مليون ؟ إلى سنة عشرة مليون ؟

كلا إلى أن يفني البشر وينهار بناء الكون .

ولماذا يقع التبديل فى الجماعات البشرية بعد سنة ألفين للميلاد مثلا أو سنة ثلاثة آلاف ؟

لماذا التغيير والتبديل بعد شيوع المذهب الشيوعي في كل قطر من أقطار الكرة الأرضية ؟

المسألة كلها « لعبة سماسرة » وقد انكشفت هذه اللعبة وارتفع الغطاء!

كل ما حدث من أطوار الجماعات ، وأطوار الدول ، وأطوار العقائد والدعوات فهو المناروة سوق »، ودسيسة فريق من حزب الصعود ، وفريق من حزب المبوط . وقد بطلت الدسيسة بفراسة كارل ماركس اللبيب وأتباعه الأيقاظ . فلا أطوار ، ولا مناورات ، ولا صعود ، ولا هبوط . ولا سبيل للجماعات البشرية إلى تبديل أو تغيير . لأن الحكاية كلها حكاية استغلال وتسخير في هذا الطور الأخير . وقد بطل الاستغلال والتسخير في هذا الطور الأخير . ووقف دولاب الحياة الاجماعية فلا مصر لحا غير هذا المصير !

وأصحاب هذه النحلة يسمون أنفسهم أحيانا بالماديين التاريخيين ، لأنهم يدعون لأنفسهم أنهم يستلهمون أسرار التاريخ ، ويسبرون غوره ، وبحيطون بآفاقه في ماضيه وحاضره ومصيره . ولكنك ترى مما تقدم أى ضيق وأى صغر يلازمان نظرتهم إلى عوامل التاريخ الإنساني في آباده المترامية إلى غير انتهاء معلوم الحدود . فما أضيق هذه الآفاق ! وما أصغر هذا التاريخ ! الذي تتقيد خطاه بتنظيم الأجور في مرحلة من مراحل السياسة ، فلا تنحرف بعد ذلك يمنه ولا يسرة ، ولا يكون لها متجه غير المتجه الذي رسمه لها « الماديون التاريخيون » .

وأضيق من هذه النظرة إلى أطوار التاريخ نظرتهم إلى دوافع الحياة التي تنوع مظاهرها ، وتعدد جوانها ، فلا شيء غير نضوب الحياة ، وضحالة الإحساس بها يخيل إلى أحد من الناس أن مسألة التفاوت بين الأحياء عامة وبين البشر خاصة – مسألة عارضة أو تلفيقة من الفيقات الأسواق وأحبولة من أحابيل الاستغلال، وأن هذا التفاوت لا يعمل عمله في بيئة المحتمع من جديد إذا عولجت مسألة الأجور على نظام من النظم كاثنا ما كان . فان تفاوت الأرزاق أو الأجور نتيجة لا محيض عنها للتفاوت في أقدار الحياة ، ولن يعتنع تفاوت الأرزاق ولو منعته جميع القوانين التي في طاقة الحكومات أو الجماعات .

على أنه لو امتنع يوما من الأيام بحيلة من الحيل الحكومية لبتى التفاوت

الذى لا حيلة فيه لحكومة قط . ولا تعدله فى قيم الحياة قيمة تتعلق بالأرزاق أو بالأموال ، لأنه هو التفاوت الذى يسعد ويشيى ، ويرفع ويضع ، وتناط به الآمال و الجهود ، والغبطة والرجاء .

فقد يولد الإنسان بوجه جميل ، يفتح له القلوب ، ويسخر له اللذات ، ويتمناه الألوف ، فلا ، هو قادر على أن ينزل عنه ولا هم قادرون على أن يأخلوه .

وقد يمتاز الإنسان بالقوة التي تقاوم العدل ، وتستغنى بالقليل من الطعام والكساء عن الكثير الذي لا ينفع الآخرين .

وقد يمتاز بالذرية التي تعز على غيره ، أو يساوى غيره بالذرية ويمتاز علىم بنجاية الأبناء .

وقد يمتاز بالعبقرية والنبوغ ، وقد يمتاز بالفصاحة وذرابة اللسان ، وقد يمتاز يالظرف والفكاهة والإيناس ، وقد يمتاز بطول الأجل والرضاعن العيش ، واعتدال المزاج ، وقد يمتاز بالهيبة ووجاهة المحضر وبروز «الشخصية » بين الأنداد والأقران .

فلا بدأن يكون الإنسان مشغولا جدا بالعملة والنقد حتى يتخيل أن النقو د وحدها هي التي خلقت الدرجات الاجتماعية بين هذه الفوارق التي لا تقبل الإحصاء ، ولابد أن يكون محسور النظر ، حين ينظر إلى المستقبل القريب والبعيد ، فيحسب أن هذه المزايا معطلة العمل ، في خلق الدرجات والطبقات ، وستظل معطلة العمل عشرات السنين ، ومتات السنين ، وآلاف السنين ، والم أبد الآبدين .

وما كان بالناس من حاجة إلى انتظار آلاف السنين ، ليروا أن هذه المزايا وأشباهها قد تعمل عملها ، فى ظل كل نظام ، وعلى الرغم من كل نظام .

فقد تأسس النظام الشيوعي في البلاد الروسية منذ ثلاثين سنة ، فحاول جهد المستميت أن يقضي على الطبقات والدرجات ، فما هي إلا سنوات

حتى ظهرت بوادر التفاوت بينها . بعد نشأة الصناعة الحكومية ، وهى قيد أتملة فى أشواط الحياة الاجتماعية إذا قيست بالتاريخ المنتظر فى الدهور بعد الدهور .

ظهرت بوادر هذا التفاوت بين أناس يرغبون جميعا فى منعه ، ويؤمنون جميعا ببطلانه ، ويدينون بما تدين به حكومتهم من أسباب الفوارق بين الطبقات فى حظوظ المعاش .

وقد دانوا بما تدين به حكومتهم لأنهم ولدوا فى ظلها . ولم يسمعوا رأيا غير رأيها ، ولا فلسفة للتاريخ غير فلسفتها ، إذ كان الجيل العامل فى البلاد الروسية من أبناء العشرين إلى أبناء الحامسة والأربعين قد ولدوا بعد نشأة النظام الشيوعى ، أو تعلموا دروس الطفولة والصبا على يديه . فليس فى وسع نظام أن يطمع فى معونة أصدق من هذه المعونة بين الحكومة والشعب ، لتحقيق التجربة التى يؤمنون بها ويكر هون إخفاقها ، ويعلقون عليها الرجاء الأكبر فى الوجود كله ، لأنها هى عقيدتهم فى الوجود .

ولكنهم بدأوا التجربة فلم يتقدموا فيها خطوتهم الأولى ، حتى تبين هم الخطر من التسوية بين المطبوع على العمل ، والمطبوع على الكسل ، واحتاجوا إلى حفز الهمم وحث الخطا بالتمييز بين المحتهد والمهمل ، وبين السريع والبطىء وبين من يركن إلى الكفاف ، ومن يطمح إلى التفوق والبروز .

فلم ينفعهم هذا التمييز فى الأجور ، لأن صاحب الأجر الكبير كصاحب الأجر الصغير فى القدرة على الشراء ، فكلاهما يشترى الحاجيات ، ولا يؤذن له بشراء « الكماليات » التى حسبوها من شرور الادخار ، أو نظام رأس المال.

فسمحوا بشراء الكماليات مكرهين ، وأضافوا التفاوت فى حظوظ المعيشة ، وفى مراتب الشرف إلى التفاوت فى الأجور والمكافآت ، وأنشأوا الطبقات باليمنوهم يحاربونها باليسار .

وكان هذا كل ما استفادته الأمة الروسية من هذه التجربة الدامية ، الى كلفتها نيفا وعشرين مليونا من النفوس البشرية ، بين قتلى الثورة وفرائس

الاضطهاد ، وصرعى المجاعة والوباء ، عدا خسارة الأمة فى الحرية ، واستقلال الفكر والشعور .

وقد فعلت مدابرة الطبيعة فعلها فى جميع نوازع الحياة ، وفى مقدمتها عبقرية الأمة وملكاتها الإنسانية ، وهو أول ما يصاب بمدابرة الطبيعة ، وإكراه العقول والقرائح على نحو من الأنحاء .

فان مدابرة الطبيعة شرعلى عبقرية الأمة من الطغيان والاستبداد ، لأن عبقرية الأمة الروسية لم تحرم في عهد القياصرة أفذاذا من نوابغ الأدب ، أمثال دستيفسكى ، وتولستوى ، وترجنيف ، وشيخوف ، وآرتزيباشف ، وجوركى ، ونخبة من الموسيقيين والدعاة. ولكنها عقمت فلم تخرج واحدا من طبقة هؤلاء في عهد النظام الشيوعى ، على وفرة الكتب المطبوعة وكثرة القراءة بين جميع الطبقات ، ومن بلغ من أدباء الروس نصيبا من النبوغ يقارب تلك المنزلة كان مآله إلى الحمول أو الانتحار .

وهكذا يفعل الحجر على سباق الحياة ، حيثًا جرب ، وفى أى من الأوضاع تمثل للناس ، فلم يكن الحجر على تكوين الطبقات فى ظل النظام الشيوعى أرحم ولا أعدل من الحجر على تكوينها فى ظل العقائد البرهمية بين الهنود . لأنه منع الصعود ، ولم يمنع الهبوط ، وضاعف المشقة فى طريق العناصر الصالحة للتقدم ، ولم يخفف شيئا من الضواغط القاسرة التي يرين على النفوس فتهوى بها إلى الحضيض .

وكثيرا ما تسمع من دعاة « المادية » كلاما عن الظلم الاجتماعي ، والعدالة الاجتماعية . لأنهم يزعمون أنهم محاربون الظلم ، ويقررون العدالة ، ولكتك لن تتخيل في الدنيا ظلما أوبل من ظلم التسوية بين غير المتساوين . فاند بجور على الأصلح ، ولا يحمى المجرد من الصلاح . ويقيم العقبات في سبيل تجديد القوى ، واستفزاز الهمم ، وتنشيط الكسالي ، وتقرير الثقة في نفوس العاملين .

بل ليس أظلم للطبقة السفلي نفسها بمن يحسبها « طبقة سفلي » إلى آخر

الزمان . ولا يفتح باب الرجاء فى الصعود والترقى لطائفة من أبنائها فى حاضرهم الراهن، أو مستقبلهم القريب أو البعيد. فهو يأخذهم بشريعة اليأس. ولا يأخذهم بشريعة الأمل . ويحرك فيهم الحسد والحسة ، ولا يحرك فيهم الهمة والطموح .

وفى ذلك الجور كل الجور على جميع الطبقات: فيه الجور كل الجور على العاجزين على القادرين المستعدين للصعود. وفيه الجور كل الجور على العاجزين الحاسدين الذين لا يصعدون ولا يحبون لغيرهم أن يصعد وهم قاعدون. ولو لم تشايعهم الدعوة المادية على حسدهم لأنفوا منه وأنكروه ، ولكنهم يجدون من يمثل لهم تلك الرذيلة في صورة العدل والتجديد ، أو صورة الناموس ، الدائم الذي يسيطر على مستقبل الجماعات والآحاد. فيعلنون ما يخجل ويفخرون مما يشن .

وإنما العدل الحق فى مسألة الطبقات أن الناس متفاوتون بالفطرة فينبغى أن يظلوا متفاوتين ، وينبغى أن يتفاوتوا بالفضل والجدارة ، ولا يتفاوتوا بالمظهر والتقليد، وأن لهم من الحقوق بمقدار ما عليهم من الواجبات ، وهم فى غير ذلك سواء.

وتلك هي شريعة القرآن الكريم :

« ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » .

« إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

« إنما المؤمنون إخوة » .

وعلى هذا تصلح الحياة ويستقيم العدل ، ويرتفع من يستحق الرفعة ، ويمضى التفاوت بين الأحياء إلى معناه ، ولا بمضى بغير معنى فى تكوين الجماعات .

## الميترأة

« ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » .

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقو ا من أموالهم » .

« للذكر مثل حظ الأنثيين » .

« إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم » .

« وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين » .

\* \*, \*

مهزان العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق المرء وواجباته .

قليس من العدل أن تسوى بين اثنين مختلفين في الحقوق والواجبات . ذلك هو الظلم بعينه . بل هو شر من الظلم أيا كانت العاقبة التي يؤدى إليها ، لأنه هو وضع الشيء في غير موضعه . وهو الحطل والاختلال .

والتسوية بين الحقوق والواجبات ، هي العدل الذي فرضته الفلسفة القرآنية للمرأة ، وهو هو وضع المرأة في موضعها الصحيح ، من الطبيعة ومن الحيمع ، ومن الحياة الفردية .

فمن اللجاجة الفارغة أن يقال : إن الرجل والمرأة سواء في جميع الحقوق ، وجميع الواجبات .

لأن الطبيعة لا تنشىء جنسين مختلفين ، لتكون لهما صفات الجنس الواحد ، ومؤهلاته ، وأعماله ، وغايات حياته .

وفى حكم التاريخ الطويل ما يغنى عن الاحتكام إلى التقديرات والفروض فيما تتوخاه الطبيعة من الاختلاف بين الذكر والأنثى فى نوع الإنسان . فلم يكن جنس النساء سواء لجنس الرجال قط فى تاريخ أمة من الأم ، التي عاشت فوق هذه الكرة الأرضية ، على اختلاف البيئات والحضارات .

وكل ما يقال فى تعليل ذلك يرجع إلى عاملة واحدة : وهى تفوق الرجل على المرأة فى القدرة والتأثير على العموم .

فليست جهالة القرون الأولى سببا صالحا لتعليل هذه الفوارق العقلية بن الرجال والنساء فى جميع الأمم. لأن الجهل كان حظا مشركا بين الجنسين ، ولم يكن مفروضا على النساء وحدهن دون الرجال ، ومن زعم أن الرجل فرض الجهل على المرأة فقبلته وأذعنت له ، فقد قال إنه أقدر من المرأة ، أو إنه أحوج إلى العلم وأحرص عليه منها .

وليس الاستبداد فى القرون الأولى سببا صالحا لتعليل تلك الفوارق ، لأن استبداد الحكومات كان يصيب الرجل فى الحياة العامة ، قبل أن يصيب المرأة فى حياتها العامة أو حياتها البيتية ، ولم يمنع الاستبداد طائفة من العبيد المسخرين أن ينبغ فيهم العامل الصناع ، والشاعر اللاقى ، والواعظ الحكيم ، والأديب الطريف .

وليس عجز المرأة عن مجاراة الرجل فى الأعمال العامة ناشئا من قلة المزاولة لتلك الأعمال ، لأنها زاولت أعمال البيت ألوف السنين ، ولا يزال الرجل يبزها فى هذه الأعمال كلما اشتغل بصناعاتها . فهو أقدر منها فى الطهو . وفى تفصيل الثياب ، وفنون التجميل ، وتركيب الأثاث ، وكل ما يشتركان فيه من أعمال البيوت .

وقد يرجع الأمر إلى الحصائص النفسية ، فيحتفظ الرجل فيها بتفوقه على الرغم من استعداد المرأة بتلك الحصائص من أقدم عصور التاريخ .

فالنواح على الموتى عادة تفرغت لها المرأة ، منذ عرف الناس الحداد على الأموات . ولكن الآداب النسوية لم تخرج لنا يوما قصيدة من قصائد الرثاء تضارع ما نظمه الشعراء الرجال ، سواء مهم الأميون والمتعلمون ، وقد كان أكثر الشعراء في العهود القديمة من الأمين .

بل هناك خاصة نفسية ، لا تتوقف على العلم ، ولا على الحرية ، ولا نوع العمل أو الوظيفة ، في المجتمعات أو البوت .

وهى خاصة الفكاهة . وخلق الصور الهزلية ، والنكات التي يلجأ إليها الناس ، حين محال بينهم وبين التعبير الصريح .

وربما كان الاستبداد ، أو الضغط الاجتماعي من دواعي تنشيط هذا السلاح النفسي في قرائح المستعبدين والمغلوبين . لأنه السلاح الذي ينتقم به المغلوب لضعفه ، والمنفذ الذي يفرج به عن ضيقه وخوفه . وقد كان ضغط الرجال على النساء خليقا أن يغربهم باستخدام هذا السلاح لتعويض القرة المفقودة ، والانتقام للحرية المسلوبة ، ولكن الآداب والنوادر لم تسجل لنا فكاهة واحدة أطلقها النساء على الرجال ، كما فعل الرجال المغلوبون في الأمم الحاكمة ، أو المحكومة على السواء ، أو كما فعلوا في تصوير رياء المرأة ، واحتيالها على إخفاء رغباتها ، وتزويق علاقاتها بالرجال .

وهذه الملكة ــ ملكة الفكاهة ــ خاصة نفسية لم يقتلعها من طبائع المرجال ظلم . ولا جهل : ولا فاقة ، ولا عجز عن العمل في ميدلين الحياة .

فمن اللجاجة أن يتجاهل المتجاهلون هذه الفوارق وهي أثبت من كل مله يثبته العلم والعلماء ، وما كان للعلم أن يوجد شيئا لم يكن له وجود في الوقائع أو في تفكير العقول . وإنما هو أبدا في مقام التسجيل ، أو مقام التفسير .

وقد أقام القرآن الفارق بين الجنسين على الأساسين اللذين يقيانه ، ويقيان كل فارق عادل من نوعه : وهما أساس الاستعداد الطبيعي ، وأساس التكاليف الاجتماعية .

« الرجال قوامون على النساء ، بما فضل الله بعضهم على بعض - وبما أنفقوا من أموالهم » .

فحق القوامة مستمد من التفوق الطبيعي في استعداد الرجل ومستمد كذلك من نهوض الرجل بأعباء المحتمع ، وتكاليف الحياة البيتية .

فهو أقدر من المرأة على كفاح الحياة ، ولو كانت مثله في القدرة العقلية والجسدية ، لأنها تنصرف عن هذا الكفاح قسرا في فترة الحمل والرضاعة .

وهو الكفيل بتدبير معاشها ، وتوفير الوقت لها فى المنزل لتربية الأبناء ، وتيسر أسباب الراحة والطمأنينة البيتية .

وكلاهما فارق ضرورى ، تقضى به وظائف الجنسين ، ويقضى به توزيع العمل فى البيئة الإنسانية ، كلما تقدم الإنسان ، واتسعت فى نفسه وفى مجتمعه عوامل العطف ، وملكات العقل وخصائص المزاج . ويقضى به اختلاف الحقوق والواجبات : ذلك اختلاف لم يخلق لإلغاء الفوارق ، بل للاعتراف بها ، وتوجيهها إلى وجهتها المعقولة ، ولا نحسب أن المجتمع الإنسانى ناتج من مشكلاته المعقدة ، فى سياسة الأمة ، وسياسة البيت ، وسياسة الحياة الفردية ، حتى يثوب إلى هذا التقسيم الطبيعى الذى لا محيض عنه . فيعمل الرجال عمل الرجال ، ويعمل النساء عمل النساء . وتقام دولة المراق فى معترك الحياة .

\* \* \*

فالمحتمع الذى يتزاحم فيه النساء والرجال على عمل واحد فى المصانع والأسواق لن يكون مجتمعا صالحا ، مستقيما على سواء الفطرة ، مستجمعا لأسباب الرضى والاستقرار بين بناته وبنيه، لأنه مجتمع يبذر جهوده تبذير السرف والحطل على غير طائل ، ويختل فيه نظام المعمل والسوق ، كما يختل فيه نظام الأسرة والبيت .

فالمرأة لم تزود بالعطف والحنان والرفق بالطفولة ، والقدرة على فهمها وإفهامها ، والسهر على رعايتها فى أطوارها الأولى ، لتهجز البيت ، وتلتى بنفسها فى غمار الأسواق والدكاكن .

وسياسة الدولة كلها ليست بأعظم شأنا ، ولا بأخطر عاقبة من سياسة البيت ، لأنهما عدلان متقابلان : عالم العراك والجهاد ، يقابله عالم السكينة والأطمئنان . وتدبير الجيل الحاضر يقابله تدبير الجيل المقبل . وكلاهما فى اللزوم وجلالة الحطر سواء .

وإنما الآفة كلها من حب المحاكاة بغير نظر إلى معنى المحاكاة . فان المرأة غيل إليها أنها لا ترفع الضعة عن نفسها إلا إذا عملت عمل الرجال ، وطالبت تحقوق الرجال، وقيل إن النساء والرجال سواء، في جميع الأعمال والأحوال .

ولولا مركب النقص لكان للمرأة فخر بمملكة البيت وتنشئة « المستقبل » فيه لا يقل عن فخر الرجل بسياسة « الحاضر » ، وحسن القيام على مشكلات المجتمع التي تحتاج إلى الجهد والكفاح . وهي لو رجعت إلى سليقتها لأحست أن زهوها بالأمومة أغلى لديها ، وألصق بطبعها ، من الزهو بولاية الحكم ورئاسة الديوان . فليس في العواطف الإنسانية شعور يملأ فراغ قلب المرأة كما يملأه الشعور بالتوفيق في الزواج والتوفيق في إنماء البنين الصالحين ، والنات الصالحات .

. . .

وقد لوحظ هذا الاعتبار فى تقسيم الميراث بين الذكور والإناث ، فأعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، وبنيت هذه القسمة قبل كل شيء على اعتبار واحد : وهو أن الرجل يتكفل بمعيشة المرأة ، وهى مشغولة بأمر البيت ورعاية الأسرة ، وأنه هو الذى يجمع الثروة ويكدح فى طلب المال ، فمن العدل أن يعطى منه نصيبين ، على قدر سعيه فى تحصيله ، وعلى قدر حاجاته التى تشتمل على حاجة النساء ، ومن يعولهم من الزوجات والأبناء .

وصف القرآن المرأة بالكيد العظيم .

وهو وصف لا يناقض رجحان الرجل عليها فى العقل والتدبير ، لأن سلاحها فى هذا الكيد من أسلحة الطبيعة التى تستميل بها الرجل إليها ،

وتغرس فى نفسه حب الاستجابة لغوايها . ولم تزل الحيلة عوضا عن القارة . ودليلا على نقصها فى ناحية من نواحها . ومن المشاهدات المحسوسة أن المرأة تصر على طلبها . وتلج فى إصرارها لأنها تعجز عن صرف الفكرة من رأسها ، إذا خطرت لها ، وهجست فى ضميرها . فهى تطرد الفكرة من هنا فتعاودها من هناك . وهى تعالج الحلاص منها فلا تفلح فى علاجها . ولا تز ال فريسة لهواجسها فى يقظها ومنامها حتى تستريح منها بالانجاز والتنفيذ . فهى تثابر على الطلب لأنها عاجزة عن الحلاص من الحاجة والتغلب على معاوداته ومر اجعاته . وهى تستمد القوة من هذا الضعف الذى يتعقبها فلا يرحمها ولا يريحها . فتبدو كالمطاردة وهى طريدة . وتتراءى كالغالبة وهى مغلوبة . فتجمع بين الضعف العظيم ، والكيد العظيم . وتعتمد على غواية الطبيعة فى فتجمع بين الضعف العظيم ، والكيد العظيم . وتعتمد على غواية الطبيعة فى غياح كيدها حين يخذلها الضعف ويسلمها للنزوة الملحة ، والوسواس المقيم .

على أن هذه التفرقة بين الجنسين لا تتعدى تكاليف المعيشة ، وعلاقات المجتمع إلى تكاليف العقيدة وفضائل الأخلاق ومطالب الروح . لأن المرأة تخاطب في القرآن الكريم كما يخاطب الرجل في هذه الأمور ، وتندب لكل ما يندب له من الفرائض والأخلاق التي تجمل بذوى الخير والصلاح . ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب .

« إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ».

ولهذا كانت المرأة تشهد الصلاة الجامعة فى المساجد ، وتؤدى فريضة الحج سافرة غير مقنعة ، وتبايع النبى عليه السلام كما بايعه الرجال .

أما الحجاب الذي كثر فيه اللغط كما كثر فيه الغلط ، فالقرآن لم يتعرض له إلا مقدار ما يحق لكل مجتمع سليم أن يتعرض لحياطة الأخلاق والأغراض . لأن شهوات الجنس أخطر من كثير من الأضرار التي تحتاط لها الجماعات البشرية بالحد من الحرية في بعض الأحوال . وقد سمحت القوانين بالحد من الحرية في سبيل تأمين الأموال ، وحراسة الطرق ، والمواصلات ، ووقاية السابلة من أخطار المركبات والسيارات ، فمن السخف أن يقال : إن الفرد محظر عليه الانطلاق على هواه في شئون كهذه ويباح له أن ينطلق في أهواء الشهوة الجنسية بغير ضابط من قبيل الحيطة والرقابة التي لا تعوقه عن مباح .

وإذا رجعنا إلى نصوص القرآن لم نر فيها ما يحرم على المرأة شيئا لا يجب على اللوأة شيئا لا يجب على القانون أن بحرمه في أحدث المجتمعات .

فلا بجوز للمرأة أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى ، وفصلت آية الحجاب ذلك في سورة النور فجاء فيها : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين من يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا إلى الله جميعا أنها المؤمنين لعلكم تفلحون »

و فحوى ذلك أن المرأة لا مجوز لها أن تخرج بزينة جسدها لتتصدى للغواية بين الغرباء ، وهي حل بعد ذلك أن تتلى من تشاء ممن تجمعها بهم. مجالس الأسرة من الرجال أو النساء .

وما من عقل سليم يرى أن الشرائع تتخطى حدودها حين تعرض لمنع التبذل والغواية على هذا النحو الصريح ، وما من عقل سليم يبدو له أن حراسة الأعراض والأخلاق بمثل هذه الحيطة فضول من الشرائع والقوانين - أو تصرف لا نظير له في المحتمعات البشرية التي تتكفل بحراسة الأموال والأرواح

فلا فائدة للرجل ولا للمرأة ولا للأمة في جملتها من هذا الرياء الذي

بجزم باستحالة الأخطاء الشهوانية حين تستثار بغواية الزينة المكشوفة . وهو في الوقت نفسه لا يبزه النفس البشرية من سرقة الدراهم والسلع إذا عرضت بغير حيطة لكل من بمد إليها يديه . رمن حاول التفرقة بين الأمرين بالتفرقة بين الطمع في الجماد ، والطمع في مخلوق إنساني يؤكد ضرورة الحيطة هنا من بين الطمع في الجماد ، والطمع في مخلوق إنساني يؤكد ضرورة الحيطة من بيد أن يبطلها أو يضعفها . لأن الحطر الذي تلتي فيه الرغبة من الجانبين أولى بالحيطة من خطر مقصور على رغبة السارق دون الجماد المسروق .

ولعل الغربين قد لمسوا من الأضرار الإباحة المطلقة في مقابلات الجنسين ما يجوز بهم إلى الصواب في مسألة « الحجاب » فيفهمون بالحكمة في الاعتدال بين الإباحة المطلقة ، والقسر الشديد في هذه المسألة لا يغني فيها الرياء عن الحقيقة . ويدركون أن أخطار الشهوات الجنسية شيء بحسب له حساب في الشرائع والآداب ، لأنه حساب الأعراض والأنساب .

وخير ما يطلب من الشريعة عدل وصحة تقدير . ونحن لا نلتزم العدل ولا صحة التقدير حين نتجاوز بالكائن الحي طبيعته في حقوقه وواجباته . أو حين نطلب من الطبيعة ما لا يستطاع .

## الزواج

من الأوهام الشائعة بحكم العادة أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي أباح تعدد الزوجات بين الأديان الكتابية .

وهذا وهم قد سرى إلى الأخلاد بحكم العادة كما أسلفنا لأن الواقع الذى تدل عليه كتب الإسرائيلين والمسيحين أن تعدد الزوجات لم يحرم فى كتاب من كتب الأديان الثلاثة ، وكان عملا مشروعا عند أنبياء بنى إسرائيل وملوكهم فنزوجوا بأكثر من واحدة وجمعوا بين عشرات الزوجات والجوارى فى حرم واحد ، وروى « « وستر مارك Wester Mark » العالم الحجة فى شئون الزواج على اختلاف النظم الإنسانية ، أن الكنيسة والدولة معا كانتا تقران تعدد الزوجات إلى منتصف القرن السابع عشر ، وكان يقع غير نادر فى الحالات التى لا تغنى بها الكنيسة عنايتها بزواج الأسرة الكبرة .

وكل ما حدث فى القرن الأول للمسيحية ، أن الآباء كانوا يستحسنون من رجل الدين أن يقنع بزوجة واحدة . وخير من ذلك أن يترهب ولا يتروج بتة . فكانت الفكرة التى دعت إلى استحسان الزواج الموحد ، هى فترة الاكتفاء بأقل الشرور . فان لم تتيسر الرهبانية فامرأة واحدة أهون شرا من امرأتين . وكانت المرأة على الإطلاق شرا مجضا ، وحبالة من حبالات الشيطان ، بل أخطر هذه الحبالات ، واستكثر أناس من آباء الكنيسة وفقهائها أن تكون لها روح علوية ، فبحثوا فى ذلك وأوشكوا أن يلحقوها بزمرة الحيوان الذى لا حياة له بعد فناء جسده .

فكان تعدد الزوجات مباحاً فى الأديان الكتابية جميعاً . ولم محرم — حن حرم — إكبار للمرأة وتنزيها لها عن قبول المشاركة فى زوجها . بل كانت الفكرة الأولى فى تحريمه أن المرأة شر يكتبى منه بأقل ما يستطاع .

\* \* \*

ومن المحقق أن الشريعة الصالحة للزواج هي الشريعة التي تراعى فيها حقيقة الزواج في جسيع حالاته الواقعة أو التي تحتمل الوقوع .

فليس الزواج علاقة جسدية بين حيوانين .

وليس الزواج علاقة روحية بين ملكين .

ولمكنه علاقة إنسانية فى المجتمع بين الذكور والإناث من البشر الذين يزاولون المعاش ويتسرسون بضرورة دنياهم صباح مساء .

ولم يستطع خيال الشعراء في أبعد سبحاته أن يجعل من الزواج علاقة شعرية ــ رمانتيكية ــ تدوم بين الزوجين مدى الحياة على سنة الوفاء والقداسة التي نتخيلها للملائكة والأرواح العلوية . فهذه حالات يتمناها الناس ومحلمون بها ، ويصورونها لأنفسهم في عالم الحيال . ولكن الشرائع لا توضع للأماني والأحلام بل الوقائع والمحسوسات وتلاحظ فيها أكثر الوقائع والمحسوسات لا أقلها وأندرها بين النزر القليل الذي لا يقاس عليه .

واتفاق الزوجين على الوفاء والعشرة الدائمة كمال روحانى مفضل على العلاقة بين رجل واحد وعدة زوجات . ولكن الكمال الروحانى لا يفرض بقوة القانون ... وليس الفضل فيه أن يكتنى الرجل بزوجة واحدة لأنه لا يستطيع التزوج من اثنن أو ثلاث ، وإنما الفضل فيه أنه يستطيع ولا يفعل وأنه بمتنع عنه لأن سعادته الروحية في الامتناع عنه باختياره . فاذا حدثت وحدة الزوجة كرها فلا فرق في هذه الحالة بين الوحدة والتعدد . وقد يتصل الرجل بأكثر من امرأة واحدة وهو مقصور على زوجة واحدة . فيضيف نقض الشريعة إلى نقض الآداب الروحية ولا يستفيد هو ولا الزوجة ولا الختمع من هذا الرياء .

والطرف الثانى لهذه المبالغة فى تنزيه الزواج هو طرف العلاقة الحيوانية التى لا يرتبط فيها الزوجان بأكثر من العلاقة بين ذكر الحيوان وأنثاه ، بل يكون فيها الزواج أحيانا أهون شأنا من علاقة الذكور والإناث عند بعض الأحياء . لأن بعض الأحياء تكون عندهم المودة بين الذكر والأنثى . وتبلغ حد التلازم فى أكثر من موسم واحد من مواسم التناسل . فهى أفضل من العلاقة التى تنفصم فى كل ساعة إذا خطر لأحد الزوجين أن يفصمها منقادا لحواه . وهذه هى شريعة الزواج فى رأى الشيوعيين أو الماركسين . وهم الذين يتناقضون فى هذه الشريعة بين إطلاق الحرية لأهواء الفرد العارضة على الرغم من المصلحة النوعية ، وبين تغليب مصلحة الجماعة على جميع أهواء الرغم من المصلحة النوعية وأساس المذاهب الاشتراكية جمعاء .

فمن إنكار الواقع والمصلحة أن نجعل الزواج علاقة بين ملكين .

ومن إنكار الواقع والمصلحة أن نجعله علاقة بين حيوانين .

وإقامة الشرائع على إنكار الواقع من طرفيه نقض للشريعة من الأساس وإنما تقوم الشريعة على أساسها حين تبنى على الواقع وتصلح للتطبيق فى أوسع نطاق . فتعترف بتفصيل الزواج الموحد ولا تقضى بتحريم الزواج المعدد ، لأن تحريم ما دون الكمال يوقعنا فى مغالطة لا شك فيها . وهى أن الناس جميعا كاملون أو يستطيعون العيش على سنة الكمال .

وهكذا صنعت شريعة الإسلام . اعترفت بأن الزوجة الواحدة أدنى إلى العدل والإحسان ، وأباحت تعدد الزوجات لأنه خالة لابد من حسباتها فى الشرائع الاجتماعية ، ولا يستطيع أحد أن ينكر وقوعها بموافقة القانون أو بالاحتيال على القانون والخروج عليه .

أباحت شريعة الإسلام تعدد الزوجات ، ولم تفرضه كما يبدر إلى أخلاد المتكلمين في هذا الموضوع من الغربيين .

فقد يخيل إليك وأنت تسمع بعض الغربيين يتكلم في موضوع الزواج

الإسلامى أن الإسلام قد أوجب تعدد الزوجات على كل مسلم ، واستنكر منه أن يقنع بزوجة واحدة مدى الحياة .

وذلك وهم شائع كالوهم الذى شاع فى تحريم الأديان الكتابية الأخرى لتعدد الزوجات .

فلا الأديان الكتابية حرمت تعدد الزوجات ، ولا الإسلام حرم توحيد الزوجة وأوجب على المسلم أن يتزوج أكثر من واحدة . وإنما أباح تعدد الزوجات مع ضمان العدل بين النساء ، واستبعد العدل على طبيعة الإنسان فقال القرآن الكريم : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » .

\* \* \*

فالأقوال متفقة على انعقاد الزواج من ذكر وأنثى هو الزواج المثالى المفضل على غيره .

ولكنه « زواج مثالى » وليس بزواج يتكرر بين كل ذكر وأنثى من نوع الإنسان . لأننا لا نستطيع أن نجعل من كل رجل زوجا مثاليا ومن كل امرأة زوجة مثالية . ومعنى أنه « زواج مثالى » أنه عمل من أعمال الفضائل الاختيارية وليس بعمل من أعمال الشرائع المفروضة على جميع الرجال وجميع النساء . ولا حاجة بالشرائع إلى أن تفرضه على من يصلح له ويتقبله ويفضله على غيره لأنه يؤثره على كل علاقة متعددة ولو أباحها الشرائع أو حسنتها لمن يطلبونها ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة متى إتفقت بينهما أواصر المودة وتبادل العطف والرعاية .

وإذا كان « الزواج الحيواتى » هو المثل الأدنى للزواج بين أبناء النوع الإنسانى فمن حتى الشرائع أن تمنعه ولا تقبله على وجه التعليل ولا على وجه الاستثناء.

ونعنى بالزواج الحيوانى ذلك الزواج الذى يقوم على هوى الجسدين ولا تبتى فيه بقية للألفة ودوام العلاقة بين الزوجين ، منى نفر بالزوج هواه أو نفر بالزوجة هواها .

فلا نقسر الناس على أدب الملائكة ، ولا نقبل مهم حسة الحيوانية . وقوام الأمر بين الحالتين هو ماقضت به شريعة القرآن : تفضيل الزواج الموحد وعصمة الزواج من أهواء الساعة وعوارض النفور والسآمة : «وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خبرا كثيرا».

ولم بجاوز القرآن بتعدد الزوجات أو وضعه في نصابه فاعترف بامكان وقوعه أو ضرورة وقوعه في بعض الأحوال . وهي حالة معترف بها ولا شك في الحياة الإنسانية حيث كانت من أقدم الأزمان إلى هذا الزمان . ولكنه اعتراف التواطؤ والاغضاء الذي يحدث في غفلة الشريعة ويصبح في العرف المصطلح عليه شريعة مفعولة تهرب من وضح النهار ولا يعوزها إلا التقرير والتصريح . فكم من زوجة بين من بحرمون تعدد الزوجات تعلم أن « فلانه » بعينها خليلة زوجها وتدعوها إلى بينها وتزورها وتتجاهل الحقيقة الى لا ولا بجهلها أحد من بينها . ولكنها تقبل هذا التواطؤ لأنها تقابله بمثله وتذهب في المجتمع باسم زوجة « فلان » وخليلة « فلان » ! ويحدث من جراء ذلك ما يحدث من التناقض الوبيل بين شريعة الواقع وشريعة الدين أو شريعة الدولة : من التناقض الوبيل بين شريعة الواقع وشريعة الدين أو شريعة الدولة : منالطات ومحادعات أهون منها كل إحساس يتولد من تعدد الزوجات . في مسائل الذرية ومسائل الأسر والقرابات .

وما هو الإحساس الذي يتولد من تعدد الزوجات؟

هو على التحقيق إحساس لا ترضاه النساء . ولكن أين هو المحتمع الذى يتكفل لكل إنسان بالرضى كله ويعفيه من كل ما يسوءه ومخالف هواه ؟

فالمرأة تلاقى فى حياتها كثيرا من المحزنات والمغضبات التى لا حيلة فيها للمجتمع ولا للشريعة . وقد يهون احتمال الضرة لديها إذا قيس بما تحتمله فى كثير من مآزق الحياة . وقد تفضل المشاركة فى زوج من الأزواج على الحرمان منه فى بعض الأجايين . ويصدق هذا على المرأة التى ملكت كل حريبها فى

أمم الحضارة الحديثة كما يصدق على المرأة الجاهلة في الأمم التي أنكرت على النساء أكثر الحقوق ولا نظن أن امرأة بلغت من الحرية فى اختيار الأزواج والعشراء ما بلغته المرأة الأمريكية في القرن العشرين ، ولا سها الفتيات اللاتي ملكن كل أسباب الطلاقة من سيطرة الآباء والأولياء . ومن هؤلاء من سئلن وأبهم فى تعدد الزوجات فقالت إحداهن فى مجلة الحوار Debate الني وإن كنت أعتقد أن تعدد الزوجات يوافق الرجال أكثر مما يوافق النساء أحسبه شيئا لا مخلو من الطرافة والغرابة . ولست من الطفولة محيت مخفى على أن كواكب الصور المتحركة يعشقهم كثير من النساء ويعلمن ــ وهن يعشقنهم ــ أنهن لا يسيطرن على قلومهم ومشيئتهم . ومهما يكن رأيك مثلا في « إيرول فلن » فانك لن تجهل الواقع الذي لا شك فيه من أمره و هو أن كثير ا من النساء يقبلن الشركة فيه . نعم ليس كل الرجال في وسامة إيرو فلن ، أو فكتور ماتيور . أو فان جونسون ، أو كلارك جابل . ولكن الرجال الذين لهم تصيب من الوسامة والقسامة كثيرون في كل مكان . فلماذا لا تشترك في قربهم عدة نساء ؟ إنهن ينفردن في الحجرات متى كبر الأطفال ، وتتقدم السنون فتبر د حرارة الشباب ، وتهدأ مرارة الغبرة ، ولا يبعد أن بجد هؤلاء الشريكات مواطن للتسلية والمقارنة في التحدث عن ذلك الرجل الذي ارتبطن به جميعا برابطة الزواج ... ولقد عشت معظم أيامى في ضاحية مدينة كبيرة فلا أحسب صديقاتي إلا مستغربات عاتبات لو أصبح من حظي غدا أن أكون واحدة من هؤلاء الزوجات المشتركات ولكن هب الرجل كان مليح الشمائل قادرا على إيوائنا جميعا ألا مخطر لك أن اللاغطأت محديث زواجي يلغطن إذن من الغبرة لا من الإنكار ... « راجع العدد ٦٦٥ من مجلة الرسالة سنة ١٩٤٦ » .

ومهما يكن من إحساس المرأة لمشاركة الضرائر فى زوجها فهو من أحاسيس الحياة الطبيعية التى تحدث فى الزواج وفى غير الزواج . وليس هو بأقسى من مهانة العمل ، أو مهانة الحاجة ، أو مهانة الدمامة ، أو مهانة الغيرة اليائسة ، أو مهانة الابتذال . وليس فى وسع الشرائع أن تزعم أنها تعنى النساء أو الرجال من أمثال هذه العوارض والمنغصات .

ولتصنع الشرائع ما تصنع من ضروب التحريم والتحليل ، فلا مناص للمرأة ولا للرجل على السواء من مواجهة الحياة بمسراتها ومنغصاتها ، ومن قبول ما لايقبل ، والرضى يما لا يرضى فى حالة القدرة والاختيار .

وهل يخطر على بال أحد أن عشرة مرؤوسين يتنافسون على إرضاء رئيس واحد حالة أيسر أو أندر من حالة امرأتين يتنافسان على مرضاة زوج ؟ وهل لا يحدث فى الحياة أن خسة أبناء يتنافسون على حنان أب أو أم فى أسرة واحدة ؟ وهل يندر فى الدنيا تنافس الساسة على كسب الجماهير أو تنافس العلماء والمصلحين على كسب الأنصار والمريدين ؟

أما المسوغات لتعدد الزوجات فكثيرة ترجع تارة إلى خصائص الطبيعة و تارة إلى ضرورات المعيشة الاجتماعية .

فالرجل يؤدى وظيفة النسل طوال أيام السنة ولا تؤديها المرأة وهي حامل زهاء تسعة شهور .

والرجل يلد بعد الستين وقد يلد بعد السبعين ، وقلما تلد المرأة بعد الحامسة والأربعين أو الحمسين .

ويستقل الرجل بمعاشه ولا تستقل المرأة به ، ولا سيما فى أثناء الحمل والرضاع وتربية الأطفال .

وقد تقرر من إحصاءات الأمم أن عدد النساء يربى على عدد الرجال فى أوقات الحروب .

وأول ما تستلزمه هذه الحصائص الطبيعية أن يدخل تعدد الزوجات في حساب الشرائع وحساب المجتمعات البشرية .

وقد تقضى ضرورات المعيشة أو ضرورات الأسرة بحسبان الحساب لهذا التعدد فى بعض الأحوال . فربما عقست المرأة أو أصيبت بمرض عضال أو ذهبت عنها جميع المغريات الحسية والنفسية ، فيضيرها الطلاق فى هذه الحالة أضعاف ما تضيرها المشاركة فى زوجها . ولا تجنى هذه العلاقة العقيمة على الزوج فى نسله ولا على النوع الإنسانى فى بنيه .

ولا خطر من التمادى فى الإباحة . لأن التناسب الطبيعى بين عدد الذكور والإناث يأبى أن تعم الرخصة فيصبح لكل رجل زوجتان ، أو يعدد الزوجات كل من أراد ، مع اشتراط القدرة على تكاليف الأسر والأبناء .

3 4 9

ومتى استوفت الشريعة أمانتها من حياطة الأسرة . وضان النفقة عليها . بقيت أمانة العرف الاجتماعي يتولاها على حسب الآداب والمصالح والضرورات التي تغلب على المحتمعات بين أمة وأمة وبين جيل وجيل . وفي هذا العرف الاجتماعي الكفالة للإشراف على تنظيم الزواج من ناحيته بعد أن قالت الشريعة كلمتها واضطلعت بأمانتها التي تطلب منها .

فمن أمثلة التنظيم الذى يتولاه العرف الاجتماعي فى مسألة تعدد الزوجات أنه يحد من رغبات الطبقة الغنية فى هذه المسألة ، كما يحد من رغبات الطبقة الفقرة فها ، على اختلاف أنواع الحدود .

فالطبقة الغنية أقدر على الإنفاق وأقدر من ثم على تعدد الزوجات. ولكن الرجل الغني يأبي لبنته أن تعيش مع ضرة أو ضرائر متعددات. والمرأة الغنية تطلب لنفسها ولأبنائها نفقات ترتفع مع ارتفاع درجة الغني، حتى يشعر الأغنياء أنفسهم بثقلها إذا تعددت بين زوجات كثيرات. فلا ينطلق الزوج الغني في رغباته على حسب غناه ، بل يقيم له العرف حدودا وموانع من عنده تكف من رغباته لتثوب به إلى الاعتدال. ولهذا نرى في الواقع أن الطبقات الغنية تكتني بزوجة واحدة في معظم الأحيان ، وربما كان للاختيار نصيب من ذلك كنصيب الاضطرار. لأن الأغنياء يستوفون حظوظهم من العلم والثقافة فيدركون بلطف اللوق مزايا العطف المتبادل بين زوجين متكافئين في الكرامة والشعور.

والطبقة الفقيرة لا ترفض المرأة فيها ما ترفضه المرأة الغنية من معيشة الضرائر ، ولكن العجز عن الإنفاق يمنعها أن تنطلق مع الرغبة كما تشاء ، فلا تستبيح تعديد الزوجات بغير حدود .

وهكذا تقوم الشريعة فى تعدد الزوجات بما عليها ويقوم العرف الاجتماعى بما عليه ، ويقع الإلزام حيث ينبغى أن يقع مع الرغبة والاختيار .

على أن تعريف الزواج نفسه أهم من تنظيم الإنفراد أو التعدد فى الزوجات! فما هو تعريف الزواج قبل أن يعرفه القرآن الكرىم؟

هل هو صفقة تجارية بين شريكين في المعيشة ؟

هل هو وسيلة من وسائل الضرورة لإسكات صيحات الجسد والاستراحة من غوايته الشيطانية ؟

هل هو تسويغ الشهوة بمسوغ الشريعة ؟

هل هو علاقة عدمها خير من وجهودها ، إذا تأتى للرجل أو للمرأة أن يستغنيا عنها ؟

كان هذا وأشباهه أعلى ما تصورته المجتمعات والعقائد من صور الزواج قبل الإيحاء بالقرآن الكرىم .

ولكن الزواج فى القرآن الكريم هو « الزواج الإنسانى » فى وضعه الصحيح من وجهة المجتمع ومن وجهة الأفراد .

فهو واجب اجتماعی من وجهة المجتمع ، وسكن نفسانی من وجهة الفرد ، وسبيل مودة ورحمة بن الرجال والنساء .

فكان خطاب القرآن فى تدبير الزواج موجها إلى المحتمع كله لأنها مسألة تناط به ويصلح أو يفسد من ناحيها . « وأنكحوا الآيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع علم . وليستعفف الذين لا مجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله ...».

وقد سماه القرآن ميثاقا كما سماه نكاحا . والنكاح على خلاف ما يفهم بعض العامة هو الاتفاق والمخالطة على إطلاقها . يقال نكح المطر الأرض أي

خالطها ، ونكح اللواء المريض أى سرى فى أوصاله . فهو ميثاق اختلاط بين الأزواج والزوجات .

وفضيلة هذه العلاقة بين الرجال والنساء أنها علاقة « سكن » تستريح فيها النفوس إلى النفوس وتتصل بها المودة والرحمة : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » .

ومن ثم يراد الزواج – فضلا عن بقاء النوع – لتهذيب النفس الإنسانية واستزادة ثروتها من الرحم والرحمة ، ومن العطف والمودة ، ومن مساجلة الشعور بين الجنسين بما ركب فيهما من تنوع الإحساس وتنوع العاطفة وتنوع القدرة على الحب والإيناس .

ولهذا كان اختيار الزوجات مقصورا على النساء اللاتى يوجدن المودة من طريق العشرة الزوجية دون غيرها . فلا زواج بين رجل وامرأة تتصل المودة بينه وبينها عن طريق القرابة ومحاوم الأسرة . وكل النساء المحرمات في الزواج من هذا القبيل : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن . فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيا » .

فالغرض من شمول هؤلاء النساء جميعا بالتحريم ظاهر . وهو زيادة ثروة الإنسان من العطف والمودة . وتعويده أن ينظر إلى كثير من النساء نظرة مودة لا تشوبها شهوة جنسية ، أو تعويده أن يعرف ألوانا من الشعور غير شعور الذكور والإناث في عالم الحيوان . وكل هؤلاء القريبات أو أشباه القريبات قد جعلت المودة بيهن وبين أقربائهن من الرجال ، فلا موجب لخلطها بالمودة التي تنشأ من العلاقة الجنسية ، ولا لتعريضها للجفاء الذي يعرض أحيانا بين الأزواج والزوجات .

ومما يؤكد هذا المعنى أن التحريم هنا لا بجرى على سنة التحريم فى شريعة القبائل الى تدين أبناءها باختيار الزوجات من الأباعد دون الأقربين ، وتسمى شريعتها فى علم الاجتماع بالأوكسوجامى . Exogamy

لأن العلاقة هنا تقوم على علاقة الألفة والمودة لا على علاقة الدم ووشائج النسب الأصيل. فلا قرابة بين الرضعاء ولا بين الربائب، ولا تحريم للجمع بين الأخت وأختها في شريعة القبائل التي تختار الزوجات من الأباعد دون الآقربين. لأن الزوجة وأختها سواء في القرب والبعد، سواء كانتا من القبيلة نفسها أو من قبيلة غريبة عنها. وإنما هي قرابة أدبية يحترمها الذوق المهذب ولا يقع احترامها من وشائج الدم وأواصر الأنساب.

كذلك لم تكن هذه المحرمات جميعا مرعية فى الشريعة الإسرائيلية . لأنها لا تنص على التحربمات التى ترجع إلى العلاقات الأدبية أو علاقات الألفة والمودة . بل روت التوراة أن إبراهيم عليه السلام تزوج من سارة أخته لأبيه وأوشكت تلمار أن تتزوج أخاها عمنون . وجاء منع الزواج بين الأخوين بعد ذلك على سبيل الإلزام . ولم تتعرض له الشريعة .

وقد تقررت تحريمات الدم من قديم الأزمنة و عرفتها شرائع القبيلة . كما عرفتها شريعة الدولة وشريعة العقيدة ، ولكن شمول المنع لقرابة الألفة « الأدبية » هو الذى وسع آفاق العطف بين الجنسين ، وخرج بها من حصرها القديم فى شهوة الجسد أو تجديد النوع بالذرية .

فعلى خلاف الأقاويل المدعاة على سنن الزواج فى القرآن الكريم لم تكن العلاقة بين الجنسين – حسب هذه السنن – محصورة فى علاقة الجسد أو علاقة النوع ، بل كان فيها متسع لألوان من العواطف الإنسانية لم تعرفها شرائع . كثيرة بين الأقدمين والمحدثين ، وكانت خليقة أن تعلم بنى الإنسان آدابا من العواطف بين الرجل والمرأة تنشأ بينهما من غير صلات النسب ، وغير

صلات النوع ووظائف تجديده ، فلا تدخل فى أواصر القرابة و لا فى أواصر الزواج .

\* \* \*

و هكذا كانت شريعة القرآن مطابقة لحقيقة الزواج فى معانيه الإنسانية ومعانيه النوعية والاجتماعية .

فاستحسنت الاكتفاء بالزوجة الواحدة ، ولكنها جعلته فضيلة يختارها الزوجان ولم تفرضها عليهما بغير فضل يرجع إلى الزوج أو الزوجة .

وأباحت تعدد الزوجات مع اشتراط العدل لمن استطاعه . وحسبت للدواعى النوعية والاجتاعية التي تبيح تعدد الزوجات في بعض الأحوال كل ما ينبغي أن تحسبه شريعة تسرى بين أبناء البشر ، في دنياهم هذه التي تطلب المثل الأعلى ولا تصل إليه في كل حن .

\* \* \*

أما معاملة الزوجات فهى فى الشريعة القرآنية موافقة لهذا التقدير الصحيح لطبيعة الزواج .

فليس الزوج سيدا للزوجة . ولكنه وليها وله حقوق الولى وعليه واجباته، ومها حمايتها والإنفاق علمها .

وللمرأة فيما عدا الولاية مثل الذي عليها : « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ... » .

ومعاشهن مثل معاش الرجل: يسكن حيث سكن ، ويرزقن من حيث رزق: « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجلكم » ... « ... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف .. » .

وفى حالة الغضب بجوز للرجل أن يقوم خطأ امرأته بالوعظ والنصيحة ، أو بالإعراض والهجر فى المضاجع ، أو بالضرب ، أو بالتحكيم بين أهله وأملها إذا استعصى الوفاق بينهما : « ... واللاتى تخافون نشوز هن فعظوهن

واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله عليماً خبيرا » .

وليس معنى إباحة الضرب إيجابه فى كل حالة ومع كل امرأة ، فقد كان النبي عليه السلام – وهو أول المؤتمرين بأوامر القرآن – يكره الضرب ويعببه ويقول فى حديثه المأثور : « أما يستحى أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد ؟ يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره ؟ » . فلم يضرب زوجة قط ، يل لم يضرب أمة من الصغار ولا من الكبار ، وأغضبته جارية صغيرة مرة فكان غاية ما أدبها به أن هز فى وجهها سواكا وقال لها « لولا أخاف الله لأوجعتك مهذا السواك » .

وإنما يباح الضرب لأن بعض النساء يتأدبن به ولا يتأدبن بغيره . ومن اعترض على إجازته من المتحذلقين بين أبناء العصر الحديث فانما بجرى اعتراضه مجرى النهويش في المناورات السياسية ، ولا بجرى مجرى المناقشة في مسائل الحياة وأخلاق الناس . لأن الاعتراض على إباحة الضرب بين العقوبات لا يصح إلا على اعتبار واحد : وهو أن الله لم يخلق نساء قط يؤدبن بالضرب ولا بجدى معهن في بعض الحالات غيره . ومن قال ذلك فهو ينسى أن الضرب عقوبة معترف بها في الجيوش والمدارس ، وبين الجنود والتلاميذ ، وهم أحق أن ترعى معهم دواعى الكرامة والنخوة إذا جاء الاعتراض من جانب الكرامة والنخوة . وأن رؤساءهم ليملكون من العقوبات المادية والأدبية ، ومن وسائل الحرمان والمكافأة ، ما ليس يملكه الأزواج في نطاق البيوت المحدودة .

وقد يهزأ النساء أنفسهن بهذه الحذلقة التي تخلط بين مظاهر السهرات في الأندية وبين وقائع العيش ومشكلات البيوت في ناحية من نواحي الضنك والضرورة . فان النساء ليعلمن أن عقوبة الضرب عند المرأة العصية الناشز ليست من الهول والغرابة بهذه الصورة المزعومة في بيئات الأندية والسهرات . فربما كان من أنيقات الأندية والسهرات أنفسهن من يعرفن عن هذه الحقيقة

ما يجهله المتحذلقون والمتزوقون في مجامع اللهو والبطالة بزواق الفروسية و « اللطافة » المستعارة ... فيعلمن ويعلم الكثير ون ــ كما قلنا في كتابنا عبقرية محمد ــ « أن هؤلاء النساء ــ الناشزات ــ لا يكرهنه ولا يستزلنه . وليس من الضروى أن يكن من أولئك العصبيات المريضات اللاتي يشتهن المضرب كما يشتهي بعض المرضى ألوان العذاب » .

\* \* \*

وقد بينا في ذلك الكتاب أيضا حقيقة الغرض من عقوبة الهجر في المضاجع لأنها تبدو للكثيرين كأنها عقوبة جسدية ، غاية ما يؤلم المرأة منها أنها تحرمها لذة الجسد بضعة أيام أو بضعة أسابيع ... إلا أنها في الحقيقة لا تؤلمها لهذا السبب. ولو كان هذا سبب إيلامها عقوبة للرجل كما كانت عقوبة للمرأة . ولكنها في الواقع عقوبة نفسية في الصميم . لأن أبلغ العقوبات كما قلنا في عبقرية محمد « هي العقوبة التي تمس الإنسان في غروره وتشككه في صميم كيانه : في المزية التي يعتز بها ويحسسها مناط وجوده وتكوينه . والمرأة تعلم أنها ضعيفة إلى جانب الرجل ، ولكنها لا تأسى لذلك ما علمت أنها فاتنة له وأنها غالبته بفتنتها وقادرة على تعويض ضعفها بما تبعثه فيه من شوق إلها ورغبة فيها . فليكن له ما شاء من قوة فلها هي ماتشاء من سحر وفتنة ، وعزاؤها الأكبر عن ضعفها أن فتنتها لا تقاوم وحسبها أنها لا تقاوم بديلا من القوة والضلاعة في الأجساد والعقول . فاذا قاربت الرجل مضاجعة وهي في أشد حالاتها إغراء بالفتنة ثم لم يبالها ولم يؤخذ بسحرها فما الذي يقع فى وقرها وهى تهجس بما تهجس به فى صدرها؟ أفوات سرور ؟ أحنىن إلى السؤال والمعاتبة ؟ كلا بل يقع في وقرها أن تشك في صميم أنوثها وأنَّ ترى الرجل في أقدر حالاته جديراً بهيبتها وإذعانها وأن تشعر بالضّعف ثم لا تتعزى بالفتنة ولا بغلبة الرغبة . فهو مالك أمره إلى جانبها وهي إلى جانبه لا تملك شيئًا إلا أن تثوب إلى التسليم ، وتفر من هوان سحرها في نظرها قبل فرارها من هوان سحرها في نظر مضاجعها .. فهذا تأديب نفسي وليس بتأديب جسد . بل هذا هو الصراع الذي تتجرد فيه الأنثى من كل سلاح لأنها جربت أمضى سلاح فى يدها فارتدت بعده إلى الهزيمة التى لا تكابر نفسها . فيها . فانما تكابر ضعفها حين تلوذ بفتنتها . فاذا لاذت بها فخذلتها فلن يبتى لها ما تلوذ به بعد ذلك . وهنا حكمة العقوبة البالغة التى لا تقاس بفوات متعة ولا باغتنام فرصة للحديث والمعاتبة . وإنما العقوبة إبطال العصيان ، ولن يبطل العصيان بشىء كما يبطل باحساس العاصى غاية ضعفه وغاية قوة من يعصيه ...»

وجملة القول أن هذه الوسائل تستنفد كل حيلة فى الوسع للابقاء على صلة الزواج واتقاء الفرقة بين الزوجين . فعلى الرجل أن يغالب كراهته للمرأة إذا تحول قلبه عنها أن يكره شيئا و يجعل الله الخير فيه . وعليه أن يجرب النصحية والهجر والتأديب بالضرب والتحكيم بين الأسرتين . فان أفلحت هذه الوسائل بقيت الصلة و دامت المودة والألفة . وإلا فالطلاق حل لا مناص منه فى النهاية بعد استنفاد جميع الحلول .

وقد عالجت أم كثيرة من أمم الحضارة أن تستغنى عن الطلاق وتحرمه فى جسيع الأحوال أو فى معظم الأحوال . فأظهرت التجارب المتوالية أن الحطر على الزواج من تحريمه أفدح وأعضل من كل خطر يأتى من إباحته والاعتراف بلزومه فى كثير من الحالات .

والقرآن يخول المرأة أن تطلب الطلاق إذا كرهت البقاء في عصمة زوجها ... « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ، والصلح خير ، وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبرا » .

فاذا تصالحنا على الفراق فذلك خير من البقاء على الشقاق الدائم وخير من الفراق على عداوة واقعة . وكل ما يطلب من المرأة فى هذه الحالة أن تعنى الزوج من النفقة وترد إليه ماله . فليس لها أن تترك الرجل وتمسك ماله وتفرض النفقة عليه .

وقد جاءت امرأة إلى النبي عليه السلام وشكت إليه أنها لا تطيق زوجها ـــ

ثابت بن قيس — فسألها هل تردين إليه مهره ؟ فقبلت أن ترده فنصح لثابت أن يطلقها إذ كان لا خبر له في استبقائها ، وتم الطلاق « على و فاق » .

ولم يوضع الطلاق يغير حدود ، ولا أبيح كل الإباحة لغير ضرورة . فهو حيلة من لا حيلة له فى الوفاق . وهو مع ذلك أبغض الحلال عند الله كما جاء عن النبى عليه السلام . ومن أقواله صلوات الله عليه : « لعن الله كل ذواق مطلاق » . « ولعن الله الذواقين والذواقات » . « ولعن الله كل مزواج مطلاق » . «

ويراجع الرجل نفسه في حالة الغضب : « لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق » ولا يقع من السكران أو المكره أو المحرج أو غير الرشيد.

فاذا وجب وقوعه وجب باحسان ورفق ومروءة : « الطلاق مرتان فامساك معروف أو تسريح باحسان . ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن نخافا ألا يقيما حدود الله ... » .

« و إن أر دتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهن قنطار ا فلا تأخذو ا منه شيئا » .

وللمرأة إذا طلقت وهى حامل أن تطالب زوجها بالإنفاق عليها حتى تضع حملها و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن » ... فاذا وضعت حملها فلها أن ترضع ولدها سنتين ، وعلى الرجل أن ينفق عليها طول مدة الرضاع « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . لا تكلف نفس إلا وسعها . . لا تضار والدة يولدها ولا مولود له بولده ... » .

هذه فى جملتها وتفه يلها خير الحدود التى ترعاها الجماعة البشرية بين الزوجين فى حالى الوفاق والفراق .

ونعتقد أن الأمم المتحضرة سترجع إلى كثير من مأثورات الزواج في

صدر الاسلام لعلاج بعض المشكلات التي خلقتها أطرار الحياة الصناعية والثقافية في السنين الأخيرة من العصر الحديث .

فمن الكتاب والمصلحين في أوربة وأمريكا من يكتبون عن الزواج في هذا العصر كأنه نظام منحل أو على وشك الإنحلال .

ومنهم من يعرب فى آرائه لعلاج مشكلة الزواج حتى يصبح علاجه عثابة الاعتراف بالمرض والاسترسال فيه .

ومنهم من يقول شيئا يجوز النظر فيه ، ومن يقول شيئا لا يستحق نظرا ولا يرجى الوصول منه إلى علاج ولا تمهيد للعلاج .

فالكاتب الإنجليزى « ولز » يشير بولاية الأمة للأطفال ويسمى ذلك إعتاقا للأبناء من ربقة الآباء والأمهات . وفى رأى ولز هسذا رجوع إلى رأى أفلاطون القديم الذى استحسن فيه أن ينشأ الولد بأعين المربين الأفاضل والمربيات الفضليات ، وهو لا يعلم من أمه ومن أبوه .

وآفة هؤلاء المفكربن وأمثالهم أنهم يقدرون أن الناس يرتقون من جانب ويلبثون على الجهل والنقص فى غير ذلك الجانب . فيقدرون أن الجماعة البشرية تبلغ من التهذيب والفطنة والأربحية والعلم بفنون التربية أن يؤتمن فيها الرجل والمرأة على تنشئة أطفال لا تربطهما بهم صلة نسب ولا قرابة ... إلا الآباء والأمهات . فانهم سيظلون على هذا الارتقاء العميم غير أهل لأمانة التربية والسهر على الأبناء ! فلماذا نستثنى الآباء والأمهات وحدهم من فيض الارتقاء العميم ؟ ولماذا لا يكون الآباء والأمهات الذين شملهم الارتقاء أصلح من غير هم للربية مع مزية الحنان المطبوع ومزية العواطف الإنسانية التي تخلقها الآسرة ولا نعرف لها أصلا فى الإنسان غير وشائج القرابة بين الآباء والأخوة والأخوات ؟

ورأى وزير فرنسى مسموع الكلمة وأديب معروف المكانة بين الأدباء - وهو ليون بلوم - أن الزواج فى العصر الحاض علاقة لا ينتظم عليها بقاء ، وأن الخيانة فيه بنن الأوزاج ليست مما تطيب عليه العشرة والطمأنينة فى أسرة سعيدة ، وليست مما ممتنع بسلطان القانون لاتساع مجال الحيل التي محتال بها على مخالفته وانطلاق الرجال والنساء في حرية نفسية واجماعية تستعصى على الحجر والرقابة . فلا مناص للمجتمع البشرى من الاعتراف بهذه الحالة وتقديرها في نظام الزواج . وعنده أننا نعطى هذه الحالة حقها من التقدير إذا أخرنا سن الزواج إلى الثلاثين أو ما بعد الثلاثين . وأغضينا عما بحرى قبل ذلك بين الفتيان والفتيات لأنهم خلقاء بعد تجربة اللهو ، وإشباع الشهوات منه ، أن يسأموه ويثوبوا إلى الحياة الزوجية وهم زاهدون فيه صالحون للوفاء صلاح القناعة والاكتفاء ، وصلاح القدرة على التعاون وتربية الأبناء .

والذي يسبق إلى الذهن من كلام مسيو بلوم أن الإباحة وابتذال الشهوات أمر لا يعاب لذاته ولا يستنكر في اللوق والحلق والآداب الاجهاعية لولا أنه معطل للزواج أو محل بأمانة الزوجين . ولكن الواقع أن ابتذال الشهوات مرض معيب يدل على شيء غير سليم في بنية الفرد كما يدل على شيء غير سليم في بنية الفرد كما يدل على شيء غير الليم في بنية الجماعة . فلو لم يكن في الدنيا زواج أو نظام للأسرة لكانت الاباحة خليقة بالعلاج لذاتها كما يعالج كل نقص في تكوين العقل والإرادة واستعداد المرء للعمل الجدي في الحياة الحاصة والحياة العامة . وخير لنا من التعويل على سآمة الفرد للشهوات واللذات أن نعول على سآمة المحتمع كله لهذه الآفة وأن نتخذ من هذه السآمة دليلا على خطأ المبادىء التي تسمح للحرية الفردية أن تنطلق في العلاقات الجنسية بغير وازع ولا رقيب ، فنجد من الاختلاط بين الجنسين بعض الحد ونقيم الآداب الجنسية أو النوعية على أساس غير أساس الحرية المطلقة لآحاد الرجال أو آحاد النساء . وقد نثوب بمذا إلى نظام قريب من نظام الآداب القرآنية في الحجر على كل انطلاق يفسد العلاقة السليمة بين جنس الذكور وجنس الإناث .

ومن الفلاسفة المحدثين الذين عرضوا لمسألة الزواج نابغة انجليزى من نوابغ الرياضة والفلسفة هو اللورد برتراند رسل الذى اشتهر بالجرأة فى الرأى والاستقلال فى شئون السياسة والدين .

(الفلسفة)

فهذا الفيلسوف يرى أن سن الزواج قد تأخرت بغير اختيار وتدبير . فإن الطالب كان يستوفى علومه قبل مائة سنة أو مائتين فى نحو الثامنة عشرة أو العشرين ... فيتأهب للزواج فى سن الرجولة الناضجة ، ولا يطول به عهد الانتظار إلا إذا آثر الانقطاع للعلم مدى الحياة وقل من يؤثر ذلك بين المثات والألوف من الشبان .

أما فى العصر الحضر فالطلاب يتخصصون لعلومهم وصناعاتهم بعد الثامنة عشرة أو العشرين ، ويحتاجون بعد التخرج من الجامعات إلى زمن يستعدون فيه لكسب الرزق من طريق التجارة أو الأعمال الصناعية والاقتصادية ولا يتسى لهم الزواج وتأسيس البيوت قبل الثلاثين ، فهناك فترة طويلة يقضيها الشاب بين سن البلوغ وبين سن الزواج لم يحسب لها حسابها فى التربية القديمة . وهذه الفترة هى فترة النمو الجنسى والرغبة الجامحة وصعوبة المقاومة للمغريات . فهل من المستطاع أن نسقط حساب هذه الفترة من نظام المحتمع الإنساني كما أسقطها الأقدمون وأبناء القرون الوسطى ؟

يقول الفيلسوف أن ذلك غير مستطاع ، وأننا إذا أسقطناها من الحساب فنتيجة ذلك شيوع الفساد والعبث بالنسل والصحة بين الشبان والشابات . وإنما الرأى عنده أن تسمح القوانين في هذه السن بضرب من الزواج بين الشبان والشابات لا يؤودهم بتكاليف الأسرة ولا يتركهم لعبث الشهوات والموبقات وما يعقبه من العلل والمحرجات . وهذا ما سماه بالزواج العقيم أو الزواج بغير أطفال Childess Marriage وأراد به أن يكون عاصما من الابتذال ومدربا على المعيشة المزدوجة قبل السن التي تسمح بتأسيس البيوت .

فى قاموس الإسلام الذى ألفه توماس باتريك هيوز Hughes محث عن الزواج الإسلامي يقول فيه عن زواج المتعة ( إن هذه الزيجات الموقوتة هي ولا ريب أعظم الوصمات في تشريع محمد الاخلاقي ولن تقبل المعذرة عال من الأحوال ».

وزواج المتعة هذا ضرب من الزواج الموقوت يروى عن النبي عليه

السلام أنه أذن به فى إحدى الغزوات للصحابة الذين انقطعوا عن أوطانهم وطالت غيبتهم عن بيوتهم . يُم اختلفت الروايات فى تحريمه ، وقال بعض الفقهاء من الشيعة على الأكثر أنه مباح إلى الآن لبعض الضرورات .

قلنا ونحن نقرأ تعقيب مؤلف القاموس على زواج المتعة . لقد كان من النافع للرجل أن يعيش حتى يرى فيلسوفا من أكبر فلاسفة قومه يدرس مشكلة الجنسن في الحضارة الحديثة درس الفلاسفة المحققين فلا بهديه الرأى فيها إلى حل غير زواج المتعة أو ما هو من قبيله ... فقد كان خليقا به إذن أن يتهيب مشكلة الجنس والأسرة قليلا من النهيب ، وأن يدرك مكرها أو طائعا أنها ليست باللعبة التي يلعب بها المتطلعون إلى سمعة اللطافة والفروسية المصطنعة في الأندية والمحافل ، وأن مشكلات النوع الإنساني الضخام قد تلجىء أساتذة العصر إلى مقام المتعلمين من أبناء العصور الماضية ، فيتعلمون أن الحذلقة أسهل شيء على طلاب المظاهر وأدعياء اللطافة ، ولكنها سهولة لن تنفع البشر في المعضلات الصعاب ، التي تتجدد مع الزمان وتستفحل على لن تنفع البشر في المعضلات الصعاب ، التي تتجدد مع الزمان وتستفحل على لن تنفع البشر في المعضلات الصعاب ، التي تتجدد مع الزمان وتستفحل على لن تنفع البشر في المعضلات الصعاب ، التي تتجدد مع الزمان وتستفحل على لن تنفع البشر في المعضلات الصعاب ، التي تتجدد مع الزمان وتستفحل على لن تنفع البشر في المعضلات الصعاب ، التي تتجدد مع الزمان وتستفحل على لنهاقب الأجيال .

. . .

## الميات

أثبت القرآن نظام المواريث بتفصيلاته لجميع ذوى القربى . واعتبر الإرث حقا مشروعا للوارث لا يجوز حرمانه منه بحيلة من حيل التهريب .

وإجماع المفسرين منعقد على ذلك . لم يخالفهم فيه إلا فئة من فقهاء د الظاهرية ، قالوا بمنع ميراث الأرض خاصة وإباحة الميراث من العروض والأموال . لاعتقادهم أن الأرض لله د إنا نحن نرث الأرض ومن علمها وإلينا يرجعون » .

ولكنه تفسير نخالفهم فيه جملة الفقهاء من جميع المذاهب. لأن كون الأرض لله لا يمنع أن يرثها الصالحون من عباده. « يورثها من يشاء » ... « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » . فهي ومن عليها لله « ولله ميراث السموات والأرض » ، وهذا هو المعنى المقصود بميراث الله لكل ما في الكون ، وليس المقصود به منع أجزاء من الأرض أن يملكها آحاد من الناس .

والمبراث حق وعدل ومصلحة من وجوه كثيرة . أقواها في رأى المدافعين عن نظام التوريث أنه نظام لا ينفصل عن نظام الأسرة ، وأن الأسرة دعامة من أكبر دعائم الاجتماع . لا تنعقد ثم تنفرط مرة في كل جيل . بل هي وحدة تناط بالدوام .

ومن الواضح أن الأسرة هي منبت العواطف الإنسانية في المجتمع على الساعه ، وأن الصلة التي بين الآحاد في الأمة لا تعني عن وشائج اللحم والدم يين الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأخوة وبني العمومة والخؤلة . فإن « المجتمع » في نظر كل فرد من أفراده ، وإنما

الصلة العاطفية بين هؤلاء الأفراد هي صلة النسب والقربي في هذه « الحلية » التي تتركب منها بنية كل قبيل وكل جمهور كبير .

فالمحتمع الذي يجعل العلاقة بين الوالد والولد كالعلاقة بين كل فرد منه وكل فرد آخر أقل ما يقال فيه أنه مجتمع «غير طبيعي » وغير متماسك الأجزاء. ومهما يقل القائلون عن واجبات الأمة على الفرد فلن تكون هذه الواجبات أقوى ولا ألزم من واجبات النوع على أفراده ، وهي مع هذا الوجوب لم تفرضها الطبيعة على الفرد إلا من طريق استهوائه بلذته وعاطفته ومصلحته التي تمتزج بمصالح ذويه . فليس للاجماع أن يدعى لنفسه من القدرة على تسخير أفرأده دعوى تعجز عنها الطبيعة التي يتكون منها اللحم والحس والعاطفة . فإنما هو ادعاء لا محصل له غير الألفاظ الجوفاء .

ومن الاجتماعيين من ينكر الميراث وينكر الأسرة معه لأنهما يغريان بتضخيم الثروة وتحكيم رءوس الأموال في جهود العاملين .

ولكن هؤلاء الاجماعيين يترجمون المسألة كلها بلغة المال ، ويقفون عندها فلا يتجاوزونها إلى لغة الحياة أو الدوافع الحيوية . وهي لو ترجمت هذه اللغة لكان معناها أن الفرد يأتى بغاية ما يستطيع حين يعمل للأسرة وينظر إلى توريث أبنائه ، ولا يكتني من العمل بأدنى حدود الكفاية أو بأيسر ما يتيسر في حدود الطاقة . ومعنى ذلك أيضا أنه سيخصص قريحته وجهده وكفاءته إلى الغاية التي يقوى عليها ، وأنه لا يحسب قواه العقلية والنفسية حساب الشح والضنانة بل حساب السعة والسخاء . فيعمل أضعاف ما يعمل بغير هذه الوسيلة ، ويفكر أضعاف ما يفكر ويحس أضعاف ما يحمد وهو يقبض على ذخائر قواه في وجه العالم كله فلا ينفق منها إلا مقدار ما يعنيه في سنوات عره ، وليس هذا بالحسارة على العالم ولا عليه . ولكنه ربح للحياة الإنسانية كلها وليس بالربح المقصور على الورثة أو المورثين .

وإذا قيل إن هذا المال يؤخذ من المحتمع ليتحول إلى أفراد منه ، فالذين يقولون ذلك يتخيلون أن الأسرة تخرج بمبراتها من البيئة الاجماعية التي تعيش فيها لتنقطع به في عزلة عن تلك البيئة المغضوبة . وينسون أن المبراث يبتى

فى المحتمع كما كان . فإن أحسن أصحابه تدبيره ، صرفوه فى وجوه نافعة . وإن أساءوا خرج من أيديهم وآل على الرغيم مهم إلى حيث ينبغى أن يؤول .

أما تضخيم الثروة فقد يعالج بوسائل شنى غير وسيلة القضاء على نظام الأسرة ونظام التوريث. وما من شريعة تحول بين المحتمع وبين فرض الضرائب على التركات بالمقدار الذى يراه . فيأخذ المحتمع نصيبه المقدور ولا ينزع من الأفراد حوافز العمل التى يعلمون بها كأحسن ما يعملون .

وللميراث جانب من العدل الطبيعي كما أن له هذا الجانب من الحق والمصلحة ... لأن الولد يأخذ من أبويه ما حسن وما قبح من الصفات والطبائع ، ويأخذ منهما ما فيهما من استعداد للمرض والخلائق المرذولة . وليس في وسع الأمة أن تحميه من هذه الوراثة الطبيعية التي لا تفارقه من مولده إلى مماته . فليس من العدل أن تدع له هذا الميراث وتنزع منه ميراث المال . وهو مفضل فيه على غيره ولا يتساوى فيه مع أبناء القاعدين عن الكسب والادخار .

هذا نظام يوافق حركة السعى والنشاط فى الجماعات البشرية ولا يعوقها عن التقدم الذى تستحقه بسعيها ونشاطها . بل يرجع إليه الفضل أكبر الفضل فيا بلغته من الحضارة والارتقاء . ولو عمل الناس لأنفسهم منذ القدم آحادا متفرقين ولم يعملوا كما عملوا أسرا متكافلات لما بلغوا شيئا مما بلغوه اليوم من أطوار المعاش وآداب الاجتماع ، ولا مما بلغوه من المعارف والصناعات ، ولا مما بلغوه من المعارف والصناعات ،

وقد نظر القرآن إلى الميراث في نطاق أوسع من هذا النطاق ، وهو يعد الميراث الذي تتلقاه الأجيال عن الأجيال ، أو الاعقاب عن الأسلاف .

 ولم ينكر القرآن شيئا كما أنكر الاحتجاج بالعادات الموروثة لمقاومة كل جديد مستحدث ، في غير تمييز ولا تبصر ولا موازنة بين الجديد المستنكر والقديم المأثور . وكان أشد هذا الانكار «المترفين »الذين يتخذون من عراقة البيوت حجة للبقاء على ما ألفوه و درجوا عليه .

« وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون » .

e • •

« وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيّئا ولا مهتدون؟ » .

\* \* \*

« وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ، أتقولون على الله ما لا تعلمون » .

• • •

و لما استحسن اتباع الآباء استحسنه لأنه تمييز بين عقيدة خاطئة وعقيدة أكرم منها وأحرى بالاتباع :

« إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله و هم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » .

وإذا كانت شريعة الميراث تحمى الأسرة ولا تحجر على حرية الأجيال فهي على هذا أصلح ما تصلح به الجماعات البشرية من نظام .

## الأسند" أوالرّق"

نحن نكتب هذه الفصول وقد مضى على انتهاء الحرب العالمية أكثر من سنتين ، ولا تزال الدول الغالبة توالى البحث فى مسألة الأسرى وتحاول أن تشرع لهم نظاما جديدا يوافق العلاقات الإنسانية التى تقررها بين الغالبين والمغلوبين وبين الأمم كافة على التعميم . .

ولا تزال أخبار الأسرى ومحاكماتهم تتردد فى الصحف وتنقلها الأنباء البرقية أحيانا كأنها من المألوفات التي لا تحتاج إلى تعليق .

ومن تلك الأخبار أن الأسرى من أبناء الأمم المغلوبة ينقلون بالألوف وعشرات الألوف من بلادهم إلى بلاد الأمم الغالبة أو مستعمراتها وتوابعها حيث يعيشون هناك في المعتقلات عيشة الأرقاء السجناء . ويسلمون العمل في تعمير الحرائب وإصلاح الأرض الموات وإدارة المصانع التي يعملون فيها بالكفاف أو بما دون الكفاف . ولا يؤذن لهم في أثناء ذلك بحرية الإقامة أو حرية الانتقال .

ومن تلك الأخبار محاكمة بعض الأسرى المسئولين عن سوء معاملة الشعوب التي كانوا محكمونها ، أو القسوة على من كان في حراسهم من الأسرى التابعين للأم الغالبة ، وفي بعض النهم التي محاكمون من أجلها أنهم أز هقوا بقسوتهم أو بسوء معاملهم مئات وآلافا من الأبرياء ، الذين لا ناصر لمم ولا يعزى إليهم ذنب يلامون عليه غير وقوعهم في الأسر وإلقائهم سلاح القتال في الميدان . وقد حكم على بعض أولئك المتهمين بالموت أو بالسجن آمادا طوالا لثبوت الهمة علهم محختلف أدلة الثبوت .

يقع هذا فى أعقاب حرب عالمية يراد على آثارها تصحيح الآداب الإنسانية فى معاملة الأسرى والمغلوبين . ويعترف الساسة والمفكرون بضرورة هذا التصحيح من وجهة النظر إلى الواجب والمروءة ، ومن وجهة النظر إلى

المصلحة العالمية ، لتحسين العلاقات بين أمم الحضارة وتدبير الوسائل التي تمنع تجديد الحروب وتتكفل بمحو آثارها من النفوس واستلال الضغائن التي تثيرها بين الموتورين والمنكوبين .

وهذا غاية ما وصلت إلية المساعى فى مسألة الأسرى بعد ألمى سنة من عصر المسيحية الأولى ، وبعد التقاهم على ضرورة النظر فيها من جديد على ضياء المصلحة العالمية وعلى قواعد الآداب الإنسانية التى تجمل بعهد الحضارة ورجاء البشر فى التقدم والسلام .

\* \* \*

على أن النظرة العقلية أو الروحانية التى نظر بها حكماء الغرب ومصلحوه عند نشأة الفلسفة أو نشأة الدين أو نشأة البحث المجرد فى الحكومة المثالية لم تسبق هذه النتيجة الواقعية بشىء كثير ، ولو من قبيل النصح والاستحسان والمحاولة التى تجدى كثيرا أو قليلا فى السعى إلى الكمال .

فالفيلسوف « أفلاطون » قد اعتبر نظام الاسترقاق نظاما ملازما للجمهورية الفاضلة أو الحكومة الإنسانية في مثلها الأعلى . وحرم على الرقيق حقوق « المواطنة » والمساواة . وقضى على الرقيق الذي يتطاول على سيد غريب غير سيده بتسليمه إلى ذلك السيد للاقتصاص منه على هواه ، ولا بجوز فكاكه من العقوبة إلا بمشيئته ورضاه . وإذا وجبت الرحمة بالرقيق فانما تجب الرحمة به من قبيل الترفع عن الإساءة إلى مخلوق حقير لا يحسن بالسيد أن يهتم بالإساءة إليه .

والفيلسوف أرسطو جعل الرق نظاما من الأنظمة الملازمة لطبائع الخليقة البشرية . فلا يزال فى العالم أناس مخلوقون للسيادة وأناس مخلوقون للطاعة والخضوع . . . وحكمهم فى ذلك حكم الآلات « الحية » التى تساق إلى العمل ولا تدرى فيم تساق إليه . وغاية ما أوصى به أن يتفضل السادة بتشجيع هذه الآلات على الترق من منزلة الآلة المسخرة إلى منزلة الآلة المتصرفة ، كلما بدت منها بوادر الفهم والتمييز .

و لما ظهرت المسيحية في بلاد اليونان كتب القديس بولس إلى أهل «أفسس» رسالة يأمر فيها العبيد بالاخلاص في إطاعة السادة كما يخلصون في إطاعة السيد المسيح، وكان الحواري بطرس يأمر العبيد بمثل هذا الأمر، وجرت الكنيسة على منهجه، وقبلت نظام الرق وزكاه الفيلسوف « توما الاكويني » أكبر حكماء الكنيسة لأنه أخذ فيه بمذهب أستاذه أرسطو وزاد عليه أن القناعة بأبخس المنازل من المعيشة الدنيوية لا تناقض فضائل الإيمان.

0 # 0

ولا بد من المقابلة بين تلك النتائج العملية وتلك التقديرات الفلسفية وبين أحكام القرآن في مسألة الرق ، لبيان كسب الإنسان الذي بلغته الحضارة البشرية من تقرير تلك الأحكام ، لغير ضرورة توجها دواعي الاقتصاد أو دواعي السياسة في مأزق من مآزق الحروب الكبرى .

فالقرآن قد أباح استخدام الأسرى . لأن الأسر حالة لا بد من دخولها فى الحساب ما دامت فى الدنيا حروب وما دام فيها غالب ومغلوب ، ولكنه حث المسلمين على فك الأسرى كرما ومنا ، أو قبول الفدية من أوليائهم أو مهم ، ومعاونتهم على تيسر ها كلما استطيع التيسير : « فاما منتاً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » ... « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أعانكم فكاتبوهم إن علمتم فهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ».

وأوصى بالاحسان إلى الأرقاء كما أوصى بالاحسان إلى الوالدين وذوى القربى فى آية واحدة : « ... وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً » .

وقد تمم الإسلام هذه الأحكام — كما بينا في كتاب داعي الساء — « فجعل الاعتاق حسنة تكفر عن كثير من السيئات . وفرضها على الذين كالفون بعض أحكام الدين كما فرض الصدقات وإطعام المساكين » ... وكانتوصية النبي للمسلمين قبلوفاته «الصلاة وما ملكت أيمانكم » وتكررت

منه عليه السلام في أحاديثه حتى قال في بعض تلك الأحاديث: «لقد أوصاني حبيي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستبعد ولا تستخدم ».. وتجاوز الاشفاق على الأرقاء من سوء المعاملة إلى الاشفاق عليم من الكلمة الجارحة فكان عليه السلام يقول: « لا يقل أحدكم عبدى أمتى . وليقل فتاى وفتاتى وغلامى » أما ضرب الرقيق بغير تأديب فهو ذنب كفارته العتق ، أو كما قال عليه السلام « من لطم مملوكه فكفارته عتقه » فاذا قتله فهو يقتل به في قول أشهر الفقهاء .

**\*** • •

إن الباحثين الاجتماعيين من الأوربيين أنفسهم قد عللوا حركة التحرير — تحرير الأرقاء — بعلل كثيرة من ضرورات « الاقتصاد » .. فذكروا أن المطالبين بتحرير الرقيق لم يفعلوا ذلك إلا احتيالا على الكسب ومنعا للمنافسة التجارية التي تيسر لأصحاب العبيد ومسخريهم في الصناعات أرباحا لا تتيسر لمن يستأجروا الأحرار ويبذلون لهم ما يرتضونه من الأجور . ولم تزل معاملة السود في أمريكا الشمالية — بعد تحرير هم من الرق — أسوأ معاملة يسأمها بنو آدم في هذا الزمان . وذلك بعد أن دان المسلمون أربعة عشر قرنا بشريعة المساواة بين الأجناس و علموا أن فضل العربي القرشي على العبد الحبشي إنما هو فضل التقوى والصلاح دون فضل العصبية واللون .

ولم يأخذ الإسلام أتباعه بهذا الكرم المحض مجاراة لضرورات الاقتصاد بل أخذهم به على الرغم من تلك الضرورات وعلى الرغم من شح الأنفس بالأموال وما تملك الأيمان . وتلك هي مزية الإسلام الكبرى في السبق إلى هذا الأدب الرفيع .

## العلاقات الدّولية

من المستحسن في كتاب عن عقيدة الجماعة الإسلامية أن نلم بأصول الأدب التي يتعلمها المسلمون من كتابهم في معاملاتهم مع الأمم الأخرى.

ولباب ما يقال فى هذا الصدد أن المعاملات الدولية كلها تقوم على العهود والوفاء بها وخلوص النية فى التزامها .

وقد أوجب القرآن الكريم على المسلمين الوفاء بعهودهم في كثير من الآيات فقال : « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا » . وذكر صفات المؤمنين ثم قال : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ... » وجعل الخروج من فضيلة الإنسانية كلها حيث قال جل شأنه : « إن شر اللواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون . فاما تثقفهم في الحرب فشرد بم من خلفهم لعلهم يذ كرون . وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الحائنن » .

وقد غدر المشركون غير مرة بعهودهم كماء جاء في الآية فلم يكن ذلك موجبا لسقوط العهد مع من استقام منهم على عهده ، كما بينت هذه الآيات : «كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين . كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون » .

على أن القرآن الكريم يأمر المؤمنين به أن يعاملوا الحائن بمثل عمله ولا يتعدوه إلى الجور والتنكيل ويزين لهم الصبر إذا آثروه على العقاب « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . ولئن صبرتم لهو خير للصابرين » .

وقد غدر بعض المشركين بصلح الحديبية - وهو المقصود بالعهد « عند المسجد الحرام » - فلم يبطل النبي عليه السلام عهد سائر هم ، ولم يقبل عنده قرشيا مشركا بجيئه في أثناء قيام العهد عملا بما اتفق عليه المسلمون و المشركون . قال أبو رافع مولى رسول الله : « بعثتني قريش إلى النبي فلما رأيت النبي وقع في قلبي الإسلام . فقلت : يا رسول الله لا أرجع إليهم ، قال : إنى لا أخيس بالعهد ، ولا أحبس البرود . ولكن أرجع إليهم ، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع » .

بل روى فى الوفاء بالعهد ما هو أكثر من ذلك. لأنه عهد بين آحاد فى مثل حالة الاكراه ، كما جاء فى حديث حديفة بن الممان حيث قال : « ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أننى خرجت أنا وأبى الحسيل فأخذنا كفار قريش ، فقالوا : إنكم تريدون محمدا . فقلنا : ما نريده . وما نريد إلا المدينة . فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة ولا نقاتل معه . فأتينا رسول الله فأخبرناه الحبر فقال : انصرفا نفى لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم » .

وقد أوجب القرآن الكريم إتمام العهود إلى مدتها ، إن كانت موقوتة يأجل متفق عليه . وأوجب إعلان بطلانها متى صحت النية على إبطالها . «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله . وبشر الذين كفروا بعداب أليم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم . إن الله خب المتقين » .

ولا نعرف إشاعة أكذب من قول القائلين – جهلا منهم أو تجاهلا بالقرآن الكريم – إن الإسلام دين سيف ، وأن العلاقة بينه وبين الأمم علاقة حرب وقتال . فإن شريعة القرآن لم تضع السيف قط فى غير موضعه ، ولم تستخدمه قط حيث يستغنى عنه بغيره .

وقد نشأت الدعوة الإسلامية بين أقوام يحاربونها ويكيدون لها ويصدون الناس عنها . وأمر المسلمون بقتال من يقاتلونهم فى غير عدوان ولا شطط : «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »

وكانت جزيرة العرب جزيرة بالمعنى السياسي - لا بالمعنى الجغرافي وحده - إذا نظرنا إلى الدول التى أحدقت بها فى عهد الدعوة الإسلامية وتربصت بها الدوائر للإيقاع بالدعوة ودعاتها فى إبان نشأتها . وكان على رأس تلك الدول أصحاب السلطان الذين يصدون عن سبيل الله ذيادا عن عروشهم واستثنارا بمنافعهم وإطالة فى أمد سلطانهم ، ولا يرجعون فى ذلك إلى الحجة والبيان بل إلى السيوف والرماح . فاذا حورب هؤلاء فانما بحاربون بسلاحهم ولا يحاربون بالجدل والبينة الحسنة . السيف للسيف . فاذا انكسر سيف السلطان بتى رعايا الدول أحرارا فيا يختارون لأنفسهم من دين آبائهم سيف السلطان بتى رعايا الدول أحرارا فيا يختارون لأنفسهم من دين آبائهم أو من الدين الجديد . « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى . فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثني لا انفصام لها والله يميع علم » .

فمن اختار الدين الجديد فهو مسلم كالمسلمين فيما له وفيما عليه . ومن بقى على دين آبائه فليس عليه غير ضريبة المحكوم للحاكم . ويمنعه الحاكم بعد ذلك مما يمنع منه المسلمين ويحميه كما يحميهم ويعوله كما يعولهم . ثم لا يطلب منه جهاد ولا ذياد كما يطلب من المسلمين .

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون » .

ولم يقل الكتاب قاتلوهم حتى يسلموا كرها إن كانوا لا يسلمون . وكل ما هنالك من حكم السيف أنه قد أبطل حكم السيف الذى لا يدين بالحجة ولا بالرأى ، وترك الناس لضمائرهم يدينون بما اختاروه من دين .

ولو أننا رجعنا إلى حروب العقائد من الوجهة العملية لوجدنا أن أصحاب الأديان الأخرى قد شنوا على غيرهم من الحروب «المقدسة» أضعاف ما أثر عن تاريخ الإسلام. وقد رأينا في عصرنا هذا من دعاة الإصلاح من يؤلب الأمم على حرب كل حكومة تدين بمبادىء الطغيان في الحكم ولا تؤمن بمبادىء الحرية والشورى. ومن لم يسمع هذه الدعوة باختياره سمعها على قسر واضطرار ، كما حدث في الحروب بين بلاد الفاشية والنازية وبين المنكرين لقواعد الحكم في تلك البلاد.

وعلاقات الحرب والسلم بين المسلمين وجير انهم أو معاهديهم هي أرفع معاملة عرفت في عصور الحضارة الإنسانية : أمن الطريق ، وأمان الوادعين المسالمين وفتح المسالك للأرزاق والذهاب والمآب ، وتنظيم ذلك كله بالعهود والمواثيق ، مع حث المسلمين على رعايتها ، ومسامحة الغادرين في غدرهم إذا أمنوا العاقبة ولم تلجئهم الضرورة إلى مقابلة الغدر بمثله ، دفعا للهلاك وصونا للحدود والحرمات .

وقد سبق الإسلام أمم الحضارة الحديثة إلى كل خير فى معاملة الأسرى والرسل والجواسيس .

فالأسير يفتدى ، والرسول لا يخشى على نفسه وماله ، والجاسوس يعاقب بعقابه المصطلح عليه فى كل زمان ، ويعنى عنه إذا حسنت نيته واعتذر من عمله بعذر مقبول .

جاء ابن النوّاحة وابن آثال رسولاً مسيلمة إلى النبي فقال لهما : أتشهدان أنى رسول الله ؟ قالا : نشهد أن مسيلمة رسول الله . فقال رسول الله : آمنت بالله ورسوله . لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما . فمضت السنة بتأمين الرسل والمرود .

وروى عِلى رضى الله عنه قال : « بعثنى رسول الله أنا والزبير والمقداد ابن الأسود . قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها . فانطلقنا تنهادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة . فاذا نحن

بالظغينة . فقلنا : أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي من كتاب ! فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب . فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به رسول الله فاذا فيه : من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله . فقال الله : يا حاطب ! ما هذا ؟ قال يا رسول الله لا تعجل على . إني كنت امر ءا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قر ابات بمكة محمون بها أهليهم وأموالهم . فأحببت باذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدا محمون بها قر ابني . وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله : لقد صدقكم . فقال عمر : يا رسول الله ! دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال اعملوا ما شئم فقد غفرت لكم ... » .

فقو ام المعاملات كلها في هذه العلاقات على الرفق ما أمكن الرفق . ثم على القوة المنصفة لاتقاء ما لا يتتى بغير ها .

وعلى مثل هذه المعاملة تصلح العلاقات بين الأمم والحكومات. وفيها كل ما يهيء الأسباب للوحدة العالمية بين الناس كافة ، وهم الذين يعمهم القرآن الكريم بالحطاب ولا محص المسلمين وحدهم حين يقول : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » .

وليس من مانع يعوق الوحدة العالمية عند أصحاب دين يصدقون الرسل جميعا ويعتبرون الناس كلهم أمة واحدة كما حاء في القرآن الكريم : «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » ... « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ... »

## العقوبات

من المبادىء المتفق عليها فى عصرنا أن الجريمة فساد فى نفس المحرم ، وأن العقوبة إصلاح له أو وقاية للمجتمع من فساده ، وأن مصلحة المحتمع مقدمة على مصلحة الفرد ، ولكن لا تغفل مصلحة الفرد فى سبيل مصلحة المحتمع إلا إذا كانت إحدى المصلحتين معارضة للأخرى ، وأن القصاص مصلحة اجتماعية ، وأن تأويل الشبهة إنما يكون لمصلحة المتهم ، فلا يدان المتهم إذا وقع الشك فى أدلة الإدانة .

وهذه المبادىء كلها مسلمة فى شريعة القرآن . فلا وزر على القاصر ولا على المكروه ولا على المجنون ، ولا وزر على من تاب وصلح على التوبة .

« ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب » .

و في كل ذلك تدرأ الحدود بالشبهات .

والعقوبات فى الاسلام قسمان: قسم التعزيز ، وقسم الحدود. فالتعزيز يتناول الزجر والغرامة والحبس والجلد دون مقدار الحدود. قال الإمام ابن تيمية فى رسالته عن الحبسة « منها عقوبات غير مقدرة وقد تسمى التعزيز وتختلف مقادير ها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها وبحسب حال المذنب فى قلته وكثرته. والتعزيز أجناس ، فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ، ومنه ما يكون بالحبس ، ومنه ما يكون بالنفى عن الوطن ، ومنه ما يكون بالضرب ... والتعزيز بالعقوبات المالية مشروع أيضا فى مواضع مخصوصة فى مذهب مالك فى المشهور عنه ، ومذهب أحمد فى مواضع بلا نزاع عنه وفى مواضع فيها نزاع ، والشافعى فى قول وإن تنازعوا فى تفصيل ذلك كما دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مثل إباحته

سلب الذى يصطاد فى حرم المدينة لمن وجده ... ومثل تضعيفه صلى الله عليه وسلم الغرم على من سرق مال من غير حرز ... ومثل أخذ شطر مانع الزكاة .. ومن قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما ، ومن قال مطلقا عن أى مذهب كان ، فقد قال قولا بلا دليل » .

أما الحدود فهى فى عقوبات العيث بالفساد والقتل وإتلاف الجوارح والأعضاء ، والسرقة والزنا وشرب الخمر .

فالقاتل يقتل . وشريعة القرآن الكريم فى ذلك قائمة على أمتن الأصول وهو صيانة البشر جميعا . لأن القاتل يعتدى على الحياة الإنسانية كلها ولا يقع عدوانه على نفس المقتول وحده .

« من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرأئيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ».

والذين يعيثون فى الأرض فسادا « فيحاربون » ويحملون السلاح ويأخذون على الناس سبلهم ، ويقتلونهم طمغا فى أموالهم أو أعراضهم فجزاؤهم القتل والصلب أو ما دونه إذا سلبوا ولم يقتلوا : « إنما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله عفور رحيم » .

وقال الحسن البصرى وسعيد بن المسيب ومجاهد ــ وقال ابن عباس فى دواية ـــ إن « أو » هنا للتخيير . أي أن الإمام إن شاء قتل وإن شاء قطع الأيدى والأرجل . وإن شاء ننى .

والنفى عند أبى حنيفة وكثير من المفسرين والفقهاء هو العزل أو الحبس ، ولا يلزم منه الاقصاء إلى بلد آخر . لأن هذا البلد الآخر إن كان دار إسلام

فحكمه وحكم كل بلد إسلامى سواء ، وإن كان دار كفر فالنبي إليه حمل على الارتداد .

ويجزى القتل بالقتل وإتلاف الأعضاء بمثله .

« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص . فمن تصدق به فهو كفارة له » .

ومعنى التصدق به العفو من ولى الدم ، وهو كفارة عن إقامة الحد ، ولكنه لا يمنع ولى أمر المسلمين عن تعزيز الجانى ومعاقبته بما يرى فيه صلاحا له وصلاحا للأمة . ويشتمل هذا التعزير — كما تقدم — حكم السجن وحكم الجلد وحكم الغرامة .

أما السرقة فحكمها فى هذه الآية من سورة المائدة أيضا: « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدبهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم . فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم » .

وإجمال الآية هنا فيه مجال لتفصيل يتناول هذه الأمور . « أولا » ما هي السرقة ؟ وما هو المسروق ؟ وهل حكم المسروق المحروز كحكم المسروق غير المحروز ؟ المتفق عليه أن السرقة لا تسمى بذلك إلا أن تكون فيها مسارقة لعين المالك على شيء هو محل الشح والضنة .

و «ثانيا » من هو السارق ؟ هل هو من يسرق مرة واحدة أو من تعود السرقة ؟ فان كلمة الكاتب مثلا لا تطلق على كل من يكتب ويقرأ ، وإنما تطلق على من تعود الكتابة وأكثر مها . والإشارة إلى النكال وإلى عزة الله فى الآية الكرعمة قد تفيد معنى الاستشراء والاستفحال الذى يقضى بالنكال .

و أيا كان القول فى المقصود بالسارق فى الآية الكريمة فالتوبة والاستصلاح تعفيان من إقامة الحد ويوكل الأمر فيهما إلى الأمام فى رأى جملة الفقهاء.

« ثالثًا » ما هو المسروق وما مقداره ؟

وقد روى عن النبي عليه السلام أنه قال : « لا قطع إلا فى ثمن المجن » و أنه « لا قطع إلا فى ربع دينار » وربع الدينار وثمن المجن محل اختلاف بين العلماء فى التقدير على حسب البلدان والأوقات .

وأيا كان المقدار المسروق فالأثمة : أبو حنيفة ، والثورى ، واسحاق يقولون بأن من يسرق شيئا يلزم غرمه . ولا يجمع بين القطع والغرم فإن غرم فلا قطع ، وإن قطع فلا غرم .

وقد اعتبر عمر بن الحطاب رضى الله عنه أن الاضطرار من الاكراه الذى يعنى من الحد على الله على علمان الذى يعنى من الحد على علمان حاطب بن أبى بلتعة ، لأنهم سرقوا فى عام المجاعة .

« رابعا » ما هي اليد التي تقطع ؟ هل هي الكف أو الأصابع أو اليد العمي أو اليد اليسرى ؟

والاختلاف على هذا المعنى قليل بنن الفقهاء .

أما الزنا فعقوبته على المحصنة والمحصن ماثة جلدة:

« الزانية والزانى فاجلدوا كل منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنن » .

وتثبت جربمة الزنا بشهادة أربعة عدول مجتمعين . فان تخلف واحد منهم بطلت شهادة الآخرين . ولا يقام الحد إلا إذا شهدوا جميعا بوقوع الفعل لا يمجر د الشروع فيه ، ولا حد على من لم يبلغ الحلم ولم يدن بالإسلام . ولا حد كذلك مع قيام الشبهة . وعلى القاضى لدفع كل شبهة فى الإكراه أن يراجع المقر بالزنا أربع مرات ، وأن يستثبت من وقوع فعل الزنا فيسأله : لعلك قبلت ؟ لعلك عانقت ؟ لعلك لست ؟ حتى يصر على الإقرار بعد تكرار المراجعة والسؤال . فان عدل عن إقراره سقط عنه الحد ، وجاز أن يعاقب بالتعزير .

وقد نهى الإسلام عن الحمر وجاء فى القرآن الكريم جوابا لمن يسألون عنها وعن القمار « يسألونك عن الحمر والميسر قل فهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها » وشمل حكم النهى الحمر والميسر والأنصاب والأزلام فى سورة المائدة : « يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ؟ » .

والمتفق عليه منذ صدر الإسلام أن عقوبة شرب الحمر ثمانون جلدة ، ويقام الحد إذا شهد على الشارب شاهدان عدلان وأخذ ورائحة الحمر تفوح من فمه ، وانتفت كل شهة في تعاطيها خطأ أو للعلاج .

وفيها أحصيناه هنا أسس العقوبات فى الشريعة القرآنية .

ولا يخفى أن الشرائع الدينية تستمد سلطانها من مصدر أكبر من مصدر الأمة أو ولاة الأمر فيها ، لأنها تستمد من أمر الله .

ولكن مبادىء التشريع التى تقوم على مصلحة الأمة لا تعارض مبادىء الإسلام التى عمل بها المسلمون أو يمكن أن يتفق على العمل بها .

فالإمام هو المسئول عن إقامة الحدود والأخذ فيها بالتشديد أو التخفيف ، ولكنه مسئول أمام الجماعة ، وإجماع المسلمين مصدر من مصادر التشريع .

والعقوبات القرآنية تكفل للمجتمع حاجته التي تغنيه من العقوبة ، وهي قيام الوازع ورهبة المحذور .

ولكنها لا تحرم الفرد حقا من حقوقه فى الضهان الوثيق والفرصة النافعة وأول ضهان للفرد فيها شدة التحرج فى إثبات النهمة ، وتأويل الشبهة لمصلحته فى جميع الأحوال ، وتمكينه من الصلاح والتوبة إذا كان فيه مستصلح ومتاب .

وإذا خيف أن يؤدى التشدد في حماية الفرد إلى إسقاط العقوبات والاجتراء على المحظورات فالامام موكل بالنظر في منع تلك المحظورات

من طريق الزجر والتجزير . وقد تقدم أن التعزير يتناول الحبس والضرب والغرامة المالية ، ويعاقب به فها دون الحدود .

وقد يرى الإمام أن اجتماع الشهود الذين يثبتون النهمة غير ميسور فى بعض الأزمنة . إما للخوف والتحرج أو لشيوع الباطل والزور ، أو لاختلاط المسلمين بغير المسلمين أو لاتخاذ الأماكن التى تدارئ فيها المحظورات ، أو لغير ذلك من الأسباب . فان رأى ذلك ورأى أن الاعقاء من الحد مضرة ومفسدة فله أن يجمع بين ضمان الأمة وحمايتها وبين إعطاء القرد حقه من الضمان والحماية . فيعاقب عايراه صالحا للأمرين من ضروب التعزير .

وأيا كان القول برعاية الحرية الشخصية فى فرض العقوبات فليس فى وسع غال من غلاتها أن يقطع بأن مسألة الزنا أو مسألة السكر من المسائل الفردية التى يترك فيها الأمر كله لآحاد الناس. فنى الزنا والسكر مساس بقوام الأسر وأخلاق الجماعة ، وسلامة الذرية لا مراء فيه . ومتى بلغ من الزانى أن يشهده أربعة شهود علول ، وبلغ من السكر أن يصل إلى القاضى بين شاهدين عدلين والحمر تفوح من فمه ، فليست المسألة هنا مسألة فرد يفعل ما يحلو له بينه وبين نفسه ، ولكنها مسألة المحتمع كله فى كيانه وأخلاقه وأسباب الأمن والطمأنينة فيه ، وقد تبدو من هذا حكمة من حكم الشرائط التى اشرط الشرع الإسلامى توافرها ، لإقامة الحدود العلنية بين الناس .

ننتهى من ذلك كله إلى نتيجتين يقل فيهما الحلاف حتى بين المسلمين وغير المسلمين ، « وهما » أن قواعد العقوبات الإسلامية قامت عليها شئون بحماعات البشر آلاف السنين وهى لا تعانى كل ما تعانيه الجماعات المحدثة من الجرائم والآفات ، وأن قواعد العقوبات المحدثة لم تكن تصلح للتطبيق قبل ألف سنة وكانت تنافر مقتضيات العصر فى ذلك الحين ، ولكن القواعد القرآنية بما فيها من الحيطة والضمان ومباحث التصرف الملائم للزمان والمكان ، قد صلحت للتطبيق قى هذه الأيام ، وبعد هذه الأيام » .



« قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد » .

« هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء علم » .

« كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم.و إليه ترجعون » .

« خالق كل شيء » .

« وكان الله على كل شيء قدير ا » .

« ولله المشرق والمغرب فأينها تولوا فثم وجه الله » .

« والله بصبر بما تعملون » .

« ألا إنه بكل شيء محيط » .

« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلبستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » .

« **والله غف**ور رحم » .

« لبس كمثله شيء » .

« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، وهو اللطيف الحبير » .

\* \* \*

في هذه الآيات القرآنية مجمل العقيدة الإلهية في الإسلام .

وهي أكمل عقيدة في العقل.

وهمي أكمل عقيدة في الدين .

خالق واحد ، لا أول له ولا آخر ، قدیر علی کل شیء ، علیم بکل شیء ، محیط بکل شیء ، ولیس کمثله شیء .

وعالم مخلوق ، خلقه الله ، ويرجع إلى الله ، ويفنى كما يوجد ، عشئة الله .

وإذا عبرنا عن هذه العقيدة بلغة الفلسفة قلنا : إنهما وجودان . وجود الأبدووجود الزمان .

ومن الوهم أن يقع فى الأخلاد أن الزمان قد يكون جزءا من الأبد ، تمده أو نمطه من أوله فاذا هو أزل ، ونمده أو نمطه من آخره ، فاذا هو سرمد لا ينقضى على الدوام .

فالحقيقة أن الزمان غير الأبد ، ننقصه كله فلا ينقص من الأبد شيء ، ونزيده كله فلا يزيد على الأبد شيء . لأنهما وجودان مختلفان في الكنه والجوهر ، مختلفان في التصور والإدراك .

فالأبد وجود لا نتصور فيه الحركة .

والزمان وجود لا نصوره بغير الحركة .

وإذا ثبت أحد الوجودين ثبوتا لا شك فيه فالوجود الأبدى هو الثابنت عقلا وهو وحده الذى يقبل التصور بغير إحالة فى الذهن والحيال ، لأننا ندهب لنفرض أولا للوجود فنقع فى الإحالة ، وكذلك نقع فى الإحالة حين ندهب لنفرض له آخرا أو عمقا أو امتدادا على نحو من الأنحاء . ولكننا لا نقع فى إحالة ما إذا تصورنا الأبد بغير ابتداء ولا انتهاء ولا كيف ولا قياس على شيء من الأشياء .

وهكذا يؤمن المسلم بوجود الإله.

ولا يسع العقل أن يبلغ من الإيمان به فوق مبلغ الإسلام .

وليس بنا أن نطيل القول فى قدم العالم وحدوثه ، فلا حاجة بنا إلى ذلك فيا نحن فيه . وكل ما قيل عن قدم العالم خلف ليس له طائل ، ولا يبطل عقيدة واحدة من عقائد الاسلام .

إن قيل إن الزمان أبدى فهذا خلط في التفكير وخلط في الكلام .

وإن قيل إن الزمان هو مقياس القدم فنحن حين نقول إن الزمان قديم فكأنما نقول إن الزمان هو الزمان ، أو إن الزمان وجد حين وجد ، ولم يوجد زمانان مفترقين .

وإن سأل سائل : لم وجد الزمان حين وجد ، ولم يوجد في حين قبله ، فكأنما يفرض زمانا موجودا قبل وجود الزمان .

ويكنى المسلم أن يعلم أن الزمان لم يوجد أبديا ، وأن وجود الأبد أكمل من الوجود الموقوت ، وهذا هو غاية التنزيه الذى يفرضه الإسلام على معتقديه ، وهذا — أيضا — هو غاية ما ينتهى إليه تمييز العقول .

ولا إعضال فى فهم الصلة بين الوجودين : الوجود الأبدى ، والوجود فى الزمان .

فالوجود الأبدى كامل مطلق الكمال :

ولا يكون الكمال المطلق بغير قدرة وإنعام ، ولا تكون القدرة والانعام بغير خلق وإبداع .

ومن العبث أن يقال إن الخلق إذن اضطر ار .

لأننا لا نقول إن الله جل وعلا مضطر حين نقول إنه كامل مطلق الكمال . وإنه لا يقبل النقص والعيب ، وإن الحلق من كمال جوده وقدرته وإحسانه . إذ ليس بالمعقول أننا ننى الاضطرار عن الله حين نجعله ناقصا فى قدرة الحلق والإبداع بل نحن فى هذه الحالة نننى عنه مقتضيات الكمال .

ويستطرد بنا هذا إلى الكلام على صفات الله تعالى فى القرآن الكريم . فإن هذه الصفات هي الصفات التي تنبغي لكل كمال مطلق منزه عن الحدود .

والكمال المطلق واحد لا يتجزأ. ولا يكون كمالا مطلقا إلا إذا كان غاية في القدرة والعلم والرحمة والعدل والإحسان والتصريف.

وعلة الزلل كله أن نحصر هذه الصفات وهي لا تقبل الحصر ، أو نقيسها على شيء وهي أعلى وأكمل من كل شيء. فأصدق الإيمان ـــ وأصدق

التفكير معا في هذا الصدد ــ أن الله ليس كمثله شيء ، وأنه يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار .

وخير لنا من الحوض فى تقسيات الصفات النفسية أو الصفات الثبوتية أو الصفات السبية ، أن نضرب مثلا واحدا لحطأ العقول فى اسلتزام بعض الصفات ، فيا هو محسوس قابل للامتحان والاختبار : علاقة الجوهر البسيط بصفة البقاء . أو صفة التنزه عن الانحلال .

فالأقلمون ــ أو أكثر الأقدمين ــ متفقون على أن الكائنات العلوية. كالشموس والأفلاك، خالدة لا تقبل الفناء لأنها من نور، والنور جوهر بسيط، والجوهر البسيط لا يقبل التركيب وهو من ثم لا يقبل الانحلال.

وها نحن قد رأينا في عصرنا هذا أن الأجسام كلها ذرات ، وأن الذرات كلها تنفلق أو تنحل فتصير إلى شعاع أوتصبر إلى نور .

ومع هذا تألفت من هذا النور عناصر ، وتألفت من هذه العناصر أجسام ، وتألفت في هذه الأجسام ألوان وأشكال وأطوار وأحوال ، هي هذه المادة أو هذه الهيولى التي قيل في المذاهب القديمة إنها معدن الفساد المنحل ، ونقيض الجوهر البسيط .

فاذا كان هذا حكمنا على بساطة المادة فمن أين لنا أن تحكم على بساطة الجوهر الإلهى حكما نجريه مجرى اللزوم لما ينبغى أن يكون عليه ؟ ومن أين لنا أن نقول إن الوجود الأبدى يفعل هذا ولا يفعل هذا ، ويكون من المناقض له أن تنسب إليه هذه الصفة أو محدث منه الحلق على هذا المثال ؟

غایة الغایات أن نقول إن الوجود الابدی أكمل وجود . وإن أكمل وجود يخلق وجودا آخر دونه في الكمال ، وإن الوجودين لا ينعزلان .

فاذا كانت كيفية ذلك تعزب عن أذهاننا فقد عزبت عن أذهاننا كيفيات ما نراه ونحده بالأبصار ، فلا جرم تعزب عنا الكيفيات فيا يدرك الأبصار .

وهل من الكيفيات المفهومة أن نقول مثلاً إن الوجود الكامل لا يقدر

على الايجاد أو على منح الوجود؟ أو هل من الكيفيات المفهومة أن نقول إن الوجود كله طبقة واحدة بين ما كان أزليا أبديا وبين ما كان ذا زمان؟

أو هل من الكيفيات المفهومة أن نقول إن الوجودين منعز لان لا علاقة بينهما محال من الأحوال ؟

أو هل من الكيفيات المفهومة أن نقول إن هذه العلاقة تقف عند حد لا تتعداه كما قال أرسطو حين زعم أن الله حرك العالم ووقفت علاقته به بعد ذلك ؟

كل أولئك غير مفهوم فى العقل ولا مفهوم فى الإيمان .

ولكننا نفهم ولا نشك — دينا وعقلا — أن الوجود الكامل المطلق يصنع شيئا يقتضيه كماله . وأن الصانع من المصنوع . وأن المصنوع لا ينعزل عن الصانع ، وإن أعيانا أن نحصر الصلة بينهما حصر الإحاطة و الاستيعاب .

والأديان جميعا تؤمن بهذه العلاقة بين الحالق والمحلوق ، ولكنها تفرق بين علاقة الحالق بالمحلوقات وبين علاقة السبب المادى بالمسببات المادية ، أو علاقة الحتم « الآلى » بين المقدمات والنتائج في القياس .

فالأسباب المادية ــ بالغة ما بلغت من العظمة ــ لا ننشىء دينا ولا تقر طمأنينة الإممان في قلب إنسان .

والكون عظم واسع لا شك فى عظمته واتساعه . ولكن الإنسان لا يقنع بعظمته واتساعه ليؤمن به ويطمئن إليه ، وإنما يركن إلى الإيمان حين يبحث عن إرادة حية وراء الكون كله ووراء الأسباب فيه والمسببات .

فعلاقة الدين علاقة حية بن خالق واع ومحلوقات واعية ، تدعوه فيستجيب وتصلى إليه وتؤمن بجدوى الصلاة .

و القرآن صریح فی إثبات هذه العلاقة بین المعبود و العباد : « و إذا سألك عبادى عنى فانى قریب أجبب دعوة الداع إذا دعان . فلبستجیبوا لی و لیؤمنوا بی لعلهم یرشدون » .

والقرآن صريح كذلك في حث الناس على الاستعانة بأنفسهم والاعتماد

على قوتهم مع اعتادهم على القوة الإلهية فى مقام الدعاء والصلاة ، ولا بحرمه مع ذلك رجاءه فى معونة القدرة الإلهية حين لا يستطيع . وذلك قصارى ما يعطيه الدين من قوة الصبر وقوة الرجاء .

« يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين » .
 فهو يلهم الناس أن الله لا يخذلهم إن نصروا أنفسهم ، ولا يحرمهم الطاقة التي تفوق الطاقة حن يتجهون إلى الله .

وكل دين لا يكفل لأصحابه هذا الرجاء فهو دين لا معنى له ولا حاجة إليه ، وإن وجوده وعدمه سواء .

وليس المراد من ذلك أن الإيمان بالله قائم على الحاجة إليه ، وإنما المراد من ذلك أن الإيمان بالله قائم على الحاجة إليه ، وإنما المراد به أن الإيمان بالله قائم على الإيمان بقدرته وكماله وعدله وسلطانه في الوجود واتصاله مهذا الوجود فان لم يكن المعبود كذلك فما هو بأهل للإيمان به ، على الاستغناء عنه أو على الحاجة إليه .

وأكثر ما يعترض به المعترضون على حكمة الصلاة أنها لا توافق الإمان بنظام الكون واطراد حركاته وسكناته على سنة واحدة أو قانون واحد مقدور الأعمال والآثار من أزل الآزال .

وهو اعتراض يقبل على فرض واحد ، وذاك أن الصلاة عمل خارج من الكون غير داخل فيه ، فهى لا تنبعث من نظامه ولا تأثر فى نظامه ، ولا يكون لها شأن حقيق بها غير الشذوذ والاهمال .

فأما إذا كانت الصلاة داخلة فى حساب الكون — كما هى فى الواقع — فشأنها فى الآثار والمؤثرات كشأن جميع الأعمال والحركات . فلا يقال لهم كفوا عن التعرض لقوانين الطبيعة بالاختراع والصناعة لأنها قوانين مقدورة الأعمال والآثار من أزل الآزال .

ولا مانع مطلقا من تأثير العوامل الروجية فى أحداث الكون ولو قصرنا التأثير على النحو الذى نعانيه كل يوم فى هذه المحسوسات فضلا عن الغيوب والمعقولات .

قال الإمام الغزالى فى تهافت الفلاسفة « لو لم ير إنسان المغناطيس وجذبه للحديد ، وحكى له ذلك ، لاستنكره وقال : لا يتصور جذب الحليد إلا يخيط يشد عليه وبجذب به ، فإنه المشاهد فى الجذب . حتى إذا شاهده تعجب منه وعلم أن علمه قاصر عن عجائب القدرة » .

وذلك بعد أن قال عن المؤثرات الروحية : ه ذلك يكون بأسباب ، ولكن ليس من شرط أن يكون السبب هو هذا المعهود . بل فى خزانة المقدورات عجائب وغرائب لم يطلع عليها . ينكرها من يظن ألا وجود إلا لم شاهده » .

وما يقال عن جذب المغناطيس يقال عن جذب الأجسام ولا سيا جذب الكواكب أو تجاذبها على هذه الأبعاد الشاسعة من السياء. فان انتقال التأثير من الجاذب إلى المحذوب حقيقة لاريب فيها ، ولكنها لا تفسير إلا بالفروض. والتخمينات وتقدير الوسائط التي لا يثبتها العيان ولا يقطع بها البرهان.

والعجيب أن أدعياء العلم والعقل يشاهدون هذا وأمثاله ويسمعون تعليله الذي يختلف فرضا بعد فرض ، وتخمينا بعد تخمين ، فيسكتون ويسلمون أنه معقول ومفهوم ولكنهم يستكثرون تأثير الروح في الأرواح ونأثير العقل في العقول ، لأنهم يريدون أن يلمسوا بأيديهم كيف تؤثر وكيف تتأثر . ولا يقبلون هنا ما يقبلونه في عالم الحس والعيان .

كذلك لا مانع مطلقا من تفاوت الأرواح والعقول في قدرة التأثير بالصلاة بالدعاء والإمحاء.

لأن الوجود كما أسلفنا طبقات وليس بطبقة واحدة ، منها ما هو أقرب إلى الحصائص الطبيعية ، وليست كلها فى التأثير سواء .

فالوجود الكامل يوجد غيره . وهو جميع هذه الكائنات .

ولكن هذه الكائنات درجات : فما يعى منها وجوده ويشعر بأنه موجود ، أرفع من الكائن الذي لا يعي وجوده ولا يشعر بأنه موجود . والكائن الواعى الذى يشعر بموجده أو يشعر بالوجود المطلق الكمال أرفع من الكائن الواعى الذى لا يعي غير ذاته أو ما حوى من المحسوسات.

فاذا كانت قدرة الإبجاد تختلف باختلاف طبقات الوجود فأقرب الكائنات إلى الله هو الكائن الذى يعى ذاته ويعى موجده ، ويستمد منه قبسا من القدرة الإلهية يقصر عنه من دونه من هذه الكائنات .

ووعى الموجود لموجده كذلك درجات : فمن كان أكمل وعيا كان أكمل المتباسا من قدرة الله وأقرب ليأذا به ومحكمته وتدبيره وعمله . ولا يعقل أن تخلو الكائنات الروحية من هذه الفوارق ، ولا يعقل أن تكون بينها هذه الفوارق عبثا كأن وجودها وعدمها سواء ، ولا يعقل أن يكون منها ما هو أقرب إلى الله ولا يقدر على شيء مختص به في أحداث هذا الكون على نحو يناسب القرب من قدرة الله ، وهو تأثير العقل أو تأثير الروح .

فجدوى الصلاة لا تنفى نظام الكون . لأن المصلحين جزء من الكون وجزء من نظامه . بل بطلان جدوى الصلاة ينفى وجود الإله الذى نخلق النظام خلقا ولا يقوم بين منظماته مقام الآلة التي لا فرق فيها بين أن تدار وأن تدير.

أما فلسفة القرآن في إثبات وجود الله فهي جماع الفلسفات التي تمخضت عنها أقوال الحكماء في هذا الباب .

وأشهر الحجج التي اعتمدت عليها الفلسفة الالهية ثلاث ، وهي برهان الحلق المعروف عند الأوروبين بالبرهان الكونى : Teleological Argument و برهان النظام المعروف عندهم ببرهان الغاية أو القصد

وبرهان الاستعلاء والاستكمال المعروف عندهم ببرهان القديس انسلم أو Ontological Argument

وفحوى برهان الحلق أو البرهان الكونى أن المتحركات لابد لها من عجرك لا تجوز عليه الحركة ، وأن الممكنات لابد لها من موجد واجب

الوجود ، وإلا لزم التسلسل إلى غير انتهاء . وهذا الموجد الواجب الوجود هو الله .

وفحوى برهان القصد أن نظام العالم يدل على إرادة محيطة بما فيه من الأسباب والغايات .

وفحوى برهان المثل الأعلى أن العقل إذا تصور شيئا عظيا تصور ما هو أعظم منه . وإلا تطلب موجبا للوقوف عند حد من العظمة لا تتعداه . وكلما عظم شيء فهناك ما هو أعظم منه وأعظم حتى تنتهى بالتصور إلى العظمة التي لا مزيد عليها . والعظمة التي لا مزيد عليها لا تكون مجرد تصور يقع في الوهم ولا يوجد في الواقع لأن العظمة الموجودة فوق العظمة الموجودة .

والقرآن الكريم يكرر هذه البراهين فى غير موضع ويقيم الحجة بوجود المخلوقات على وجود الحالق وبنظام الكون على وجود المدبر المريد . وباثبات المثل الأعلى لله فوق كل مثل معروف أو معقول .

« الحمد لله الذي خلق السموات و الأرض و جعل الظلمات و النور ».

« فخلق فسوى » .

« ذلك عالم الغبب والشهادة العزيز الرحم ، الذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه و نفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر ون »

ه أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من الساء ماء عأنبتنا به
 حداثق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ، أإله مع الله ؟ » .

ومن آیاته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن
 ف ذلك لآیات للعالمن » .

و وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ١ .

« فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » .

وقد تكرر في القرآن الكريم برهان خلق الزوجين تكرارا متجدد الأساليب والمعارض دليلا على القصد والتدبير في سنن هذا الوجود. وهو لا ريب أقرى البراهين على القصد وابتداع الوسيلة إليه. لأن ظهور الحياة في وسط المادة عجيب ، وأعجب منه أن تهيأ الأسباب في جسدين مختلفين للموامها وانتقال خصائصها وصيانة ولائدها بين عناصر الطبيعة وآفاتها. وقد عرض الآن من أسرار التوليد ما لم يكن معروفا بين الناس عند نزول القرآن الكريم ، فاذا هو أعجب وأعجب من ظهور الحياة ومن اختلاف وظائف الجنسن : عرف الآن أن الناسلات التي يتولد منها الجنس البشرى كله يمكن المناسخير – كما قلنا في كتابنا « الله » « لكل ما في النفوس من الأحاسيس الصغير – كما قلنا في كتابنا « الله » « لكل ما في النفوس من الأحاسيس والحوافز والأسرار ، ولكل ما في العقول من الأفكار والفلسفات والمبتكرات ولكل ما في الأجسام من الوظائف والمحاسن والأشباه ، ولكل ما بين هؤلاء من الأواصر والوشائح والعلاقات » .

وخليق بهذا أن يبين لنا — كما قلنا هناك — « أن الحياة قوة من عالم العقل لا من عالم المكان والزّمان . لأن الحيز الذي يحتوى الناسلة هو الحيز الذي يحتوى على كل ذرة في حجمها من الذرات المادية ، ولكنه يتسع لآقاق من القوى لا أثر لها في ذرات الأجساد » .

\* \* \*

وتوكيد القرآن الكريم لوحدانية الله كتوكيده لوجود الله . بل هو أشد و ألزم فى عقيدة الإسلام . لأن الإيمان بالإله الأحد ألزم من الإيمان بالعقيدة الإلهية على إطلاقها . إذ كان الإيمان بأكثر من إله واحد مفسدا لفهم الكون

ومفسدا لفهم الضمير . ومفسدا لفهم الواجبات الأدبية والفرائض الدينية ، ومفسدا لعلم الإنسان بحقيقة الإنسان .

وحجج القرآن على الوحدانية قاطعة ، وإن قال بعض المتكلمين إنها جرت مجرى الأدلة الخطابية لتوجيه القول فيها إلى الخاصة والعامة ، وإلى العلماء والجهلاء .

« لو كان فهما آلهة إلا الله لفسدتا » .

« قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا » .

والذين قالوا بغلبه الدليل الحطابي على الدليل القاطع فى هذه الحجة زعمواً أن الاختلاف بين الإلهين الاثنين أو بين الآلهة الكثيرة غير لازم عقلا لجواز الاتفاق.

وهو زعم مردود ظاهر البطلان . لأن الكمال المطلق لا يكون كمالين ولأن الأبدلا يكون أبدين . ولأن الوجودين الذين يتفقان في البداية والنهاية وفي تقدير كل شيء وتصريف كل عمل ، ولا يختلفان في وصف من ، الأوصاف ولا في لازمة من لوازم هذه الأوصاف ــ هما وجود واحد لا وجودان ، وليس بينهما من فاصل الذات عن الذات ما يجعلهما ذاتين اثنتين .

أما الآلهة المتعددة فهى إن أطاعت الله ولم تخرج عن قضائه وقدوه فحكمها حكم المخلوقات ، وإن كانت لا تطيعه فهى تنازعه وتبتغى « إلى ذى العرش سبيلا » فلا يستقم على ذلك أمر الوجود .

ومى ثاب المسلم إلى هذه الحكمة القرآنية فى أمر الإله فقد تزود من كتاب دينه بعقيدة تصحح أخطاء الديانات كما تصحح أخطاء الفلاسفة . إذ كانت الديانات قائمة على الإيمان . ولا أحق بالايمان من إله أحد صمد سميع محيب ليس كمثله شيء وهو محيط بكل شيء . وإذ كانت الفلسفة قائمة على القياس ، ولا يصح القياس ما لم يثبت فى مقياسه كل فارق بين وجود الأبد ووجود الزمان .

( الفلسفة )

## مسألة الروح

« يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .

مسألة الروح أعضل مسائل العلم والفلسفة ومذاهب التفكير على التعميم منذ فكر الإنسان في حقائق الأشياء ، بين أصحاب النحل والآراء . في جميع العصور .

وسواء فهمنا من الروح أنها جوهر مجرد تقوم به حياة الأجساد ، أو فهمنا كما يفهم الماديون أنها ظاهرة الحياة في تركيبه من تراكيب المادة – فلا يزال العلم بحقيقتها قليلا أو أقل من القليل .

لأن الماديين الذين يعتبرونها قوة من قوى المادة لم يخرجوا بها عن تسجيل الحس كما يرونه ولم يستطيعوا قط تعليل الفارق بين الحلية المادية والحلية الحية بعلة من العلل المادية نفسها فضلا عن العلل التي تتجاوز المادة إلى ما وراءها . ولم ينكروا أن الفارق عظيم وأنه أبعد فارق بين شيئين من هذه الأشياء التي تقع في الكون المحسوس أو الكون المعقول .

فمن معجزات القرآن أنه وضعها هذا الموضع الصحيح من الفلسفة والعلم ، وجعلها أعضل المعضلات التي يتساءل عنها الناس بغير استثناء .

ويزيد فى تقدير هذه المعجزة أن القرآن لم يستكثر على الفكر الإنسانى أن يخوض فى المسألة الإلهية ، وأن يصل إلى الإيمان بالله من طريق البحث والاستدلال والنظر فى آيات الحلق وعجائب الطبيعة .

فالعقل يهتدي إلى وجود الله من النظر في وجود الأشياء ووجود الأحياء. ولكنه لا مهتدى إلى حقيقة الروح من هذا الطريق ، ولا يذهب فيها مذهباً أبعد ولا أعمق من الإحالة إلى مصدر الموجودات جميعا ، وهي إزادة الله ، أو أمر الله .

وقد عجب بعض المفسرين لذلك وراحوا يتساءلون : أتكون مسألة الروح أكبر من المسألة الإلهية وهي غاية الغايات في سبح العقول ؟ .

ولكنهم فى الواقع يرجعون بالعجب إلى غير مرجعة الأصيل ، لأن المعضلة الفكرية لا تبلغ مبلغ الاعضال بمقدار عظمتها واتساعها ، بل بمقدار دقتها وخفائها ... وقد تكون عوارض الشمس أوضح فى رأى العلماء من عوارض الذرة الحفية ، وبينهما من التفاوت فى القدر ذلك الأمد البعيد .

وقد أجمل الإمام الرازى أسباب هذا الاعضال فى مسألة الروح فقال: « .. أنهم سألوا عن الروح وأنه صلوات الله عليه وسلامه أجاب عنه على أحسن الوجوه. وبيانه أن المذكور فى الآية أنهم سألوه عن الروح والسؤال يقع على وجوه » .

« أحدهما » أن يقال ما ماهيته ؟ هل هو متحيز أو حال فى المتحيز أو موجود غير متحيز ولا حال فيه ؟

« وثانيها » أن يقال أهو قديم أو حادث ؟

« وثالثها » أن يقال هل هو يبتى بعد فناء الأجسام أو يفنى ؟ .

« ورابعها » أن يقال ما حقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها ؟

« وبالجملة » فالمباحث المتعلقة بالروح كثيرة ، وليست في الآية دلالة على أنهم عن أى هذه المسائل سألوا . إلا أنه تعالى ذكر في الجواب : قل الروح من أمر ربى ، وهذا الجواب لا يليق إلا بمسألتين : إحداهما السؤال عن الماهية أهو عبارة عن أجسام موجودة في داخل البدن متولدة عن امتزاج الطبائع والأخلاط ؟ أو عبارة عن نفس هذا المزاج والتركيب أو عن عرض آخر قائم بهذه الأجسام أو عن موجود يغاير هذه الأشياء ؟ فأجاب الله تعالى يأنه موجود مغاير لهذه الأشياء ، بل هل جوهر بمبيط مجرد لا محدث إلا يمحدث قوله : كن فيكون . فهو موجود محدث من أمر الله وتكوينه

و تأثير ه فى إفادة الحياة للجسد . ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه مطلقاً و هو المقصود من قوله :

و وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .

« وثانيتهما » السؤال عن قدمها وحدوثها فان لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل كقوله تعالى : « وما أمر فرعون برشيد » . فقوله من أمر ربى معناه من فعل ربى فهذا الجواب يدل على أنهم سألوه عن قدمه وحدوثه فقال : بلى هو جادث . وإنما حصل بفعل الله وتكوينه ثم احتج على حدوثه بقوله : « وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . يعنى أن الأرواح فى مبدأ الفطرة خالية من العلوم كلها . ثم تحصل فيها المعارف والعلوم ، فهى لا تزال متغيرة من حال إلى حال ، والتغير من إمارات الحدوث » .

. . .

وتلخيص الإمام الرازى للمعضلة شامل لجوانها المتعددة : كما بدت للمفكرين من الفلاسفة الأقدمين . ويخاصة علماء الكلام .

ولا نظن أن المحدثين جاءوا بفرض من الفروض فى تفسير الروح لم يسبقهم إليه الأقدمون . مع ملاحظة الفارق فى بحوث علم الحياة ووظائف الأعضاء بين علماء اليوم وعلماء الزمن القديم .

فمن المفكرين الأقدمين من قال إن الروح أجسام لطيفة سارية فى البدن سريان ماء الورد فى الورد ، باقية من أول العمر إلى آخره لا يتطرق إليه تخلل ولا تبدل ، حتى إذا قطع عضو من البدن انقبض ما فيه من تلك الأجزاء إلى سائر الأعضاء .

ومنهم من قال إنه جزء لا يتجزأ في القلب ، أو قال إنه جسم هوائي في القلب أو قال إنه جسم هوائي في القلب أو قال إنه جسم هوائي في الدماغ ، أو قال إنه قوة في الدماغ وهو مبدأ الحس و الحركة ، أو قال إنه أجزاء نارية وهي المسهاة بالحرارة الغريزية ، أو قال إنه المعتدل تقوى الحياة باعتداله و تفني بفنائه ، أو قال إنه جسم نخارى يتكون من لطافة الأخلاط و نخاريتها كتكون الأخلاط من كثافتها ،

وهو الحامل للقوى الثلاث: وهى قوة الروح الحيوانى وقوة الروح النفسانى وقوة الروح النفسانى وقوة الروح الطبيعى ، ومنهم من قال بأن الروح جوهر مجرد يتفاوت فى التجرد والصفاء: فهو فى العارفين الحالصين أصفى منه فى غيرهم من ذوى الأرواح.

ومنهم من قال غير ذلك ولم يخرج عن فحوى فرض من تلك الفروض كما أحصاها صاحب كشاف إصلاحات الفنون في مادة الروح .

. . .

أنما المفكرون المحدثون فهم فى الجملة بين قولين : قول بنشوء الحياة من جوهر مجرد ، وقول بنشوئها من استعداد فى المادة يظهر مع التطور والتركيب .

وليس بين القائلين بالجوهر المجرد من الأقدمين والمحدثين اختلاف كبير في غير أسلوب التعبير .

فالمحدثون يقولون إن الجسم لا ينشىء الحياة ولا طاقة للمادة بتوليد القوة الحيوية، ولكنها إذا بلغت مبلغا معلوما من الاستعداد صلحت لحلول الروح فيها وتهيأت لحدمتها. مثلها فى ذلك مثل الجهاز الذى يصلح بالتركيب لقبول الكهرباء. فإن أجزاءه المتفرقة لا تتحرك ولا تقبل العمل الكهربائى إذا بقيت على تفرقها، أو اجتمعت على نحو غير النحو الصالح لاستقبال التيار وتلبية حركاته. وكذلك الأعضاء الجسدية لا تخلق الحياة ولكنها تصلح لاستقبالها وتلبية حركاتها متى تم تركيبها على النحو المعروف.

والأقدمون يقولون بمثل ذلك. ولكنهم يعبرون عنه بأسلوبهم المنطق الذي يستخدمونه للتمييز بين الصور والأجسام. فالروح عندهم « كمال أول لجسم طبيعي آلى ».

والكمال عندهم هو الذي تتحقق به ماهية الشيء . وهو قسمان : قسم يصدر منه الفعل وهو الكمال الأول ، وقسم الفعل نفسه وهو الكمال الثاني . والإنسان جسم آلي لا تتحق له الإنسانية إلا بحلول الروح فيه . فلا تتحقق.

له الإنسانية بمجرد وجود الأعضاء فيه بل باستقبال هذه الأعضاء لمصدر فعلها وحركتها. وهو الروح. فالروح إذن هي الكمال الأول لتركيب جسم الإنسان.

ودليل الأقلمين على أن الروح جوهر مجرد يلخصه الشهر ستانى فى كتاب شهاية الأقلمام فى علم الكلام إذ يقول : « إن العلم المجرد الكلى لا يجوز أن يحل فى جسم فاذا حل فنى غير جسم ، فالعلم المحرد الكلى إذا حل حل فى غير جسم » ويؤيد ذلك أنه غير قابل للانقسام .

ويوشك الأقدمون والمحدثون أن يتلاقوا فى توصيح المشكلة التى تنجم عن القول بتجرد الروح ثم القول بتأثير ها فى الأجسام .

فالأقدمون يجعلون الجواهر المجردة درجات في التلبس بالمادة وقابلية الاشتراك معها في عملها ، فلا يؤثر الجوهر المجرد في المادة مباشرة بل يؤثر فيها بواسطة جوهر يقاربه من جهة ويقارب المادة من جهة أخرى .

والمحدثون يقيمون هذه القنطرة بين العالمين - عالم الروح وعالم المادة - بفروض كثيرة . منها أن الغدة الصنوبرية في الدماغ هي ملتي الروح بالجسد، ومنها أن يرتفعوا بالمادة الجسدية إلى غاينها من الصفاء لكي تتقبل الآثر من عالم الروح ، ومنها أن يزيلوا العجب من تأثير الأرواح في الأجسام بقولهم إن تأثير الروح في الجسد ليس بأعجب من هذه المؤثرات التي نراها تقع من تأثير الروح في الجسد ليس بأعجب من هذه المؤثرات التي نراها تقع من الأجسام . فلا داعي للجزم بامتناع أثر الجوهر المحرد في صور المادة على اختلافها بين الجوامد والأحياء .

وكل فرض من هذه الفروض لا يزعم صاحبه أنه قال فى معضلة الروح قولاً بغنيه عن التمثل فى هذه المعضلة بالآية القرآنية الكريمة : « قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » .

والماديون الذين يقولون بنشأة الحياة من المادة لا ينيبون بطبيعة الحال ــ الله على الدخم منهم إلى رأى الله على الدخم منهم إلى رأى ولكنهم ينيبون على الرغم منهم إلى رأى و تعليل الحياة هو أعجز وأبلغ في التسليم من إنابة المؤمنين . لأن قصارى ما ذهبوا إليه أن الحياة حصلت لأنها حصلت ، أو لأنها قابلة للحصول .

فهم يعثرفون بالفارق البعيد بين الذرة المادية والحلية الحية ، ولكنهم يقولون إن الحلية الحية قد تتوفى بالتطور والتركيب المتلاحق إلى اكتساب خصائص الحياة .

ويمثلون لذلك بالعناصر التي تتركب فتظهر فيها بعد التركيب خصائص لم تكن لعنصر من عناصرها على انفراد .

وهذا يترقى التركيب بالمادة إلى مرتبة النبات فالحيوان فالإنسان العاقل ، فما فوق الإنسان مع تطاول الزمان .

ولكنهم لا يذكرون دليلا واحدا على حلوث الحياة من مثل هذا التركيب ... ولا يذكرون سببا ماديا معقولا لالترام المادة سلم الارتقاء طبقة فوق طبقة منذ الآزل الذى لا يعرف له ابتداء ؟ ولا يذكرون سببا ماديا واحدا يوجب أن تنفر د بعض الذرات المادية بهذا التطور دون بعضها وهي سواء في الكنة والحركة وقوانين الوجود ، ولا يشعرون بقصور هذا الفرض عن تفسير الحصائص التي تتوزع بن ألوف الحلايا التي تتولد مها الأنواع الحية ، وفي كل خليه منها قدرة على التجدد والتعويض ونقل طبائع النوع كله ، وهي في دقتها أخنى من أن تتراءى الألوف منها للعين بغير منظار .

فإن الناسلات التي تنشىء النوع الإنساني كله يمكن أن تجمع في قمع صغير من أقماع الحياطة ، وفي هذا القمع الصغير تمكمن جميع الحصائص التي يختلف بها ملايين البشر في الأفكار والعادات والأعضاء والألوان ، وتكمن جميع الموروثات التي تلقاها سكان الكرة الأرضية عن آبائهم وأجدادهم منذ مئات الألوف من السنن . وجميع الموروثات التي يخلفونها لأعقابهم إلى مئات ألوف أخرى بغير انتهاء .

فاذا كانت الحياة معانى تقوم على الوعى الذى لا يوجد فى المادة ويكفيها مثل هذا الحيز من الامتداد وهو أقرب إلى المعقولات منه إلى المحسوسات فماذا أبطل الماديون من القول بقوة الروح المعنوية ؟ أو ماذا أبطلوا من القول بتوسط هذه المعانى بين المحرد والوجود المحسوس ؟

إذا كانت الحياة لا توجد فى كل مادة ، وكانت المادة الخاصة التى توجد فيها تتلقاها معانى لا محصرها الحس ، وتأخذ منها كل هذه الأجسام التى تملأ فضاء الكرة الأرضية ، فهل هذا هو تفسير السر المغلق أو هذا هو السر المغلق الذى يدق عن العقول ؟ .

وأى أجسام بل أى آكام من الأجسام . أهى أجسام وكفي تتساوى فى جميع الأشكال والأحجام ؟ .

كلا . بل هى أجسام تختلف كل ذرة منها كل ذرة ، ولا تنوب واحدة منها عن الأخرى أو تختلط شخصية منها بشخصية سواها . فأنين يبتدىء التلغز والتخمن إذا كان هذا نهاية التفسر والتبين ؟ .

\* \* \*

وإذا كان الماديون قد بلغوا بتجريد قوة الحياة أقصى ما يستطيعه المادى من صفات التجريد — فان القول بالتجريد المطلق لا يقطع الكلام في مسألة الروح ولا يتركه بغير بقية طويلة تستتبع الأسئلة الكثيرة بغير جواب .

فهل الجوهر المجرد البسيط يقبل الفناء ؟ وهل كان معدوما قبل أن يوجد ؟ .

إن فريقا من الفلاسفة يقول إن الجوهر البسيط لا يتغير ولا يفنى . لأن الانحلال إنما يأتى من جهة التركيبوليس فى الجوهر البسيط مركب . وما ليس بقابل للفناء غير قابل للإيجاد بعد عدم ، وليس له ابتداء ولا انتهاء .

وبعض المتدينين يقول بقدم العالم كله لأنه لا يخلق فى زمان ، والجواهر البسيطة من باب أولى قديمة على هذا الاعتبار . وقد يستشهد هؤلاء على قدم الروح بأنها من روح الله : « ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » .

فالروح من روح الله وهو أزلى أبدى بلا أول ولا آخر ولا زمان ولا مكان .

ومنهم من يقول بحدوث الروح ويعنى بذلك أنها غير قديمة ، وينكر قدم العالم على الاجمال .

وهنا يرد على الخاطر سؤال عن تساوى الأرواح فى القدم أو تساويها فى الحدوث .

فهل وجدت أرواح الآباء والأبناء والأحفاد فى وقت واحد؟ أو وجدت على تفاوت فى الترتيب ؟ وهل تنقطع صلة الأبوة بين الأرواح أو هناك أرواح توصف بالبنوة على النحو الذى نشهده فى الحياة ؟ وما الفارق بين أرواح الآباء والأمهات وأرواح الذكور والإناث.

ويرد على الخاطر سؤال آخر عن علاقة الروح بالجسد بعد دخوله والامتزاج بأعضائه : هل تأتى بالمعرفة معها من عالم الأرواح أو هى تتلقى المعرفة من ملامسة الأعضاء وحس الحواس التى تتألف من البصر والسمع واللمس والشم والذوق وما إليها ؟ وهل تحمل معرفتها معها بعد فراق الجسد أو تتركها وراءها بعد انقطاع الصلة بينها وبين الإحساس بالحواس ؟

وير د على الخاطرسؤال غير هذين السؤالين فى مسألة الثواب والعقاب : فهل تخلص الروح من الجسد كما دخلته مبرأة من الذئوب ؟ وهل يلصق شى عمن الجسد بشىء من الروح ؟ وإذا كانت قبل نزولها فيه وخروجها منه خالصة من تلك الذنوب فكيف يكون العقاب ؟ أو كيف تعاقب الأجساد بمعزل عن الأرواح ؟ أو كيف تعاقب الأجساد ؟

والذين قالوا بدخول الروح فى الأجساد أكثر من مرة يسألون : لماذا يتسنى الروح حياته الأولى فى الجسد القديم بعد دخوله فى الجسد الجديد ؟ وهل يعود إلى التذكر بعد التجرد من الحياة الجسدية ؟ أو هو فى كل مرة يرجع إلى ما كان عليه قبل الحياة الجسدية كأنه لم يتلبس قط بالأجساد! وماذا تفيد الروح من تكرر الحياة إذا كانت تبتى بعد موت كل جسد كما كانت قبل حياتها فيه ؟ .

ولا يقل عن هذه الأسئلة فى الأعضال سؤال السائلين : هل الروح والنفس والعقل شيء واحد أو هى أشياء مختلفات ؟ وهل هى فردية أو عامة فى جميع الأحياء العاقلة ؟

فمنهم من يقول إن العقل والروح والجسد كلها هي قوام العنصر المجرد في الانسان ، وأن ما عداها عنصر جسدي قابل للانحلال .

ومنهم من يقول إن العقل وحده هو العنصر المحرد ، وإن النفس درجات والروح فى أعلى هذه الدرجات . ثم تنحدر درجات النفس فتلتنى بالجسد فى الحياة الحيوانية . ولا يختلف شأنها فى هذه الحالة عن شأن الدم الذى تنبعث منه حركة الأعضاء ، أو شأن الأبخرة اللطيفة التى تتخلل تلك الأعضاء .

والقائلون بذلك يقولون إن العقل عام فى جميع العقلاء ، وإنه غير متوقف على الأفراد لأن أحكامه واحدة فى جميع العقول وقضاياه ثابتة تى جميع الأحوال .

و ذلك على خلاف النفس التى تختلف بأذو اقها ومشتهياتها بين فر د و فر د ، و بىن حال وحال .

فالعقل إذن هو الحالد الباقى الذي لا يفنى بفناء أجساد الأحياء . أما النفس فشأنها شأن الجسد في التميز والتحيز وقبول الفناء .

\* \* \*

ومن الماديين من يأتى وسطا بين المجردين والمجسدين . فعندهم أن وجود الروح لاحق لوجود الجسد ، وأن الجسد إذا ترقى فى التركيب نشأت من تركيبه وحدة معنوية أو شخصية مستقلة صالحة للبقاء بمعزل عنه ، وكانت وجودا جديدا لا ينعدم لأن الموجود لا يقبل العدم . ولا فرق فى ذلك بين وجود الكيفية ووجود الكم أو المقدار .

وأقرب ما يمثلون به لذلك وجود القصيدة فى قريحة الشاعر ، أو وجود اللحن الموسيقى فى قريحة الفيلسوف . اللحن الموسيقار ، أو وجود الفكرة فى قريحة الفيلسوف ، فهذه الوحدات المعنوية من عمل الشاعر والموسيقار والفيلسوف ،

ولكنها استقلت بوجود قابل للبقاء بعذ زوال من خلقوها وانفردوا بخلقها بن أصحاب القرائح التي لا تحصي .

وتمثيلهم هذا تمثيل تقريب وليس بتمثيل تحقيق . لأنهم يقصدون أن « الشخصية الروحية » التي يتمخض عنها تركيب الجسد أو تركيب الدماغ خاصة هي كيان قائم بذائه وليس بالكيان الذي يتوقف على غيره كقصيدة الشاعر ولحن الموسيقار وفكرة الفيلسوف . وكل منها لا يقوم إلا بسامع أو معن .

\* \* \*

وإذا أردنا أن نشمل بالكلام فى الروح أحاديث القائلين بتحضير الأرواح فالأسئلة هنا تتوارد من أصحاب الدين كما تتوارد من أصحاب العلم وأصحاب الفلسفة .

فلك أن تسأل: هل السيطرة على الأرواح مسألة قدسية إلهية؟ أو هي مسألة آلهية صناعية؟

إن كانت قدسية إلهية فما هذه الآلات والأشعة والمصورات والمحركات؟ وما هذا الارتباط بين تحضير الأرواح الحديث والمخترعات الحديثة ؟ وما هذه السيطرة على الأرواح بسلطان تلك الآلات والمخترعات في أيدى قوم لم تعرف عنهم قداسة ضمير أو رياضة نسك وصلاح ؟

وإن كانت صناعية فأى تغليب للمادة على الروح أقوى من هذا التغليب الله الذى ينوط كشف الأرواح بتقدم الصناعات والمخترعات ؟ ويجعل عالم الروح كعالم المادة تابعا لآلة تدار أو مخترع جديد لم يكن معروفا قبل القرن العشرين ؟ وكيف نفسر أن عالم الروح كله لم يستطع بجهوده وبواعثه أن ينفذ إلى عالم المادة، وأن عالم المادة استطاع ببعض الأجهزة أن ينفذ إلى عالم الروح؟ وهل سعت الأرواح إلينا فعجزت في مسعاها ؟؟ أو هي لم تسع قط ونحن الذين أرغمناها على الظهور لنا والتحدث إلينا ؟ وما معنى قدرتنا و عجزها في هذه الجهود التي لا قوة لنا فيها لغر أدوات التحضر ؟

\* \* \*

وإلى هنا خصصنا الروح بالمعنى الذى يقصد به قوام الحياة ــ أو قوام الحياة والعقل ــ في الشخصية الإنسانية .

ولكن الروح عممت فى القرآن لغير هذا المعبى . فسمى جبريل بالروح الأمين ، ونسبت إلى الله روح بمعنى الرحمة تارة و بمعنى القوة أو الحياة تارة و بمعنى العلم القدسى فى غير هذه المواضع : « رفيع الدرجات ذو العرش يلمى الروح من أمره على من يشاء من عباده » ... « وكذلك أو حينا إليك روحا من أمر نا ... » .

وبهذه المعانى كلها ترتفع الروح من الوجود المادى إلى الوجود المنزه عن المادة وخصائصها ، وقد تلحق بالوجود الإلهى الذى لا شبيه له فى الموجودات .

ولكن الاصطلاح الذي لا يتعرض أصحابه للحصر والتحقيق يطلق الروح أحيانا على معنى الحياة فى كل ذى حياة فيقولون « كل ذى روح » ويقصدون به عالم الحيوان ، ويجمعون بين الروح والنفس قى معنى واحد ، ثم ينحلون النبات نفسا ويفرقون بينها وبين نفس الحيوان ونفس الإنسان ببعض الحصائص التى تجعل معنى الكائنات « النفسية » أحيانا بمعنى الكائنات العضوية فى اصطلاح العلم الحديث .

والذين يطلقون الاصطلاح هذا الاطلاق فيهم المؤمنون بالدين وفيهم من تقدم الأديان الكتابية ، وفيهم من ظهر بعدها وأنكرها كما ينكرها الدهريون الذين قالوا إنها حياتنا الدنيا نموت فها ونحيا .

فصاحب الهدية السعيدية المولوى محمد فضل الماتريدى يلخص معانى النفس فيقول . « إن المركب الذى له مزاج وليس من المعدنيات ذا نفس أرضية ، والنفس الأرضية إما نفس نباتية أو نفس حيوانية أو نفس ناطقة ... وعرفوا النفس النباتية بأنها كمال أول لجسم طبيعى آلى من حيث يتغذى وينمو ».

ثم يقول عن النفس الإنسانية : « إن النفس جوهر مجرد واحد ولها وجه البدن وبجب أن يكون هذا الوجه غير قابل لأثر من جنس مقتضى

طبيعة البدن ، ووجه إلى المبادىء العالية ويجب أن يكون دائم القبول عما هناك . والتأثير منه ــ فمن الجهة السفلية يتؤلد الأخلاق لأنها تؤثر فى البدن الموضوع لتصرفها مكملة إياه تأثير ا اختياريا وتسمى قوة عملية وعقلا عمليا ، ومن الجهة الفوقانية يتولد العلوم لأنها تتأثر عما فوقها مستكملة فى جوهرها حسب استعدادها وتسمى قوة نظرية وعقلا نظريا . فالقوة النظرية من شأنها أن تنطبع بالصورة الكلية المجردة من المادة . فان كانت مجردة فلا محتاج فى أخذها إلى تجريدها ، وإن لم تكن فتصير النفس مجردة بتجريدها حتى لا يبقى فها من علائق المادة . . » .

فاذا أغضينا عن فوارق الأسلوب فنى هذا الكلام مواطن اتفاق كثيرة ين الأقلمين والمحدثين ، وبين الفلاسفة والعلماء ، وبين أصحاب الدين وغيرهم من المفكرين .

فجميع هؤلاء متفقون على التفرقة بين الجسد العضوى والجسد الذى لا تعضّى فيه .

وجميع هؤلاء متفقون على إلحاق النبات بعالم الحياة فى خصائصها التى تميز ها من المادة على الإطلاق .

وجميع هؤلاء متفقون على أن « النطق » أو « العقل » خاصة إنسانية تميز الإنسان من الحيوان .

ولكنهم إذا جاءوا إلى الصفة التي تكسب الحي قدرة المعرفة وقع بينهم أكبر اختلاف يقع بين مختلفين .

فنوزع القوى المدركة فى النفس على حسب الاتجاه العلوى أو السفلى كلام يسيغه بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين ولا يسيغه الآخرون .

وتدرج القوّة العاقلة من الحيوان إلى الإنسان كلام ينكره الدينيون ولا يتفق عليه علماء الطبيعة الذين يجعلون العقل من عنصر غير عنصر الغريزة أو البداهة الحيوانية . وينتهون جميعا إلى « علم قليل » فى هذا المبحث العويص الذى لا يدانيه فى اعتياصه مبحث آخر من مباحث الطبيعة أو ما وراء الطبيعة .

ولسنا نسر د هذه الحلافات لنقطع فيها بقول فصل لا خلاف عليه . فليس إلى ذلك من سبيل .

ولسنا كذلك نسردها لنعود فيها إلى تلخيص القول فى الحالق والمخلوقات ومكان الروح والحياة من تلك المحلوكات . فهذا بحث عرضنا له عند الكلام على وجود الله بما اتسع له المقام .

ولكننا نسردها ونكتبي بمجرد سردها . لأن مجرد السرد كاف لبيان إعجاز القرآن فى وضع هذه المعضلة موضعها الصحيح بين معضلات الفلسفة الكبرى فى جميع الأزمان .

فالرجل الأمى الذى تعلم من البادية كلها غاية علمها ، أو ثعلم من عصره كله غاية علمه ، لا يتأتى له أن يبسط أمامه مشكلات العقل فى حقائق القوة التى تقوم بها حياة الشخصية الإنسانية أو يقوم بها تفكير ها . ثم يحيط بما فيها من العقد وما يرد عليها من الأشكال والاستدراك ، وما تنفر د به من المغلقات بين مسألة كالمسألة الإلهية أو كمسألة الوجود بجملته فى السر والعلانية .

فاذا تتبع معضلة الروح إلى مداها وعلم غاية ما يتاح للإنسان أن يستقصيه من حقيقتها - فما يعلم ذلك بوحى البادية أو بوحى القرن السادس أو السابع للميلاد. وإنما يعلمه بوحى من الله.

\* \* \*

## الهسدر

يظهر أن الإيمان بالقدر ملازم للإيمان بالمعبود منذ أقدم العصور .

فقبل الأديان الكتابية ، وقبل الأديان الكبرى التى آمنت بها أمم الحضارة في العصور القديمة ، كان الإنسان في جهالته الأولى يؤمن بالأرباب والأرواح ويعبدها لأنها تتصرف في شئونه وتمنحه بعض ما يحب وتبتليه ببعض ما يكره، وتتدخل بارادتها فها يريد وما لا يريد .

فلم يكن فى وسعه أن يجهل منذ أقدم القدم أنه محدود الحرية ، مغلوب الإرادة ، محتاج إلى رياضة القوى التى تحيط به وتملك إعطاءه ومنعه تارة بالقر ابن والصلوات وتارة بالرق والتعاويذ.

ينتظر المطر فلا يسقط المطر . وتخرج إلى الصيد فيجده تارة على وفرة وتارة على نزارة ، ولا يجده حيث ابتغاه تارات . فيعلم أنه خاضع لإرادة تقدر له نصيبه من النجاح والحيبة ، ويعلم أن إرادته وحده ليست هي الشيء الوحيد فما يشتهيه أو فما يخشاه .

ذلك هو القدر في معناه الساذج القديم .

ولكنه قدر لا يستلزم فى خلد الهمجى الأول نظاما مرسوما لتدبين الأكوان ولا خطة مقررة لتوجيه الإنسان. ذلك فهم للقدر لا يتأتى قبل فهم الكون أو فهم الظواهر الطبيعية وما يربط بعضها ببعض من القوانين أو العلاقات.

وكل ما كان يستلزمه فهم القدر على النحو الذى تخيله الهمجى الأول أنه سيطرة مرهوبة تملك الأنعام والحرمان ، وتتحكم فى الإنسان تحكم القوى الذى يمضى على هواه ، ولا يعرف قانونا يتبعه فيما ينكره أو فيما يرضاه . وربما خطر للهمجى أن الأرباب أو الأرواح التى يعبدها تلتذ تسخيره وتخويفه ومحلو لها أن تذله وتعتز بقوتها عليه . فهو لا يعرف ما تريد ولا ما يتبغى أن تريد . ولكنه يعرف أنها في حاجة إلى التمليق والمداهنة والاسترضاء لتعطيه ما يريد .

. . .

و لما أدرك الإنسان شيئا من نظام الأكوان ترقى بالقدر من معنى الهوى الجامع إلى معنى التنظيم والتدبير ، وأدخل فى سلطان القدر كل موجود فى الأرض والساء ، ومنها الإنسان ، بل منها الآلهة والأرباب قبل الإنسان .

فالهنود الأقدمون كانوا يؤمنون بسيطرة « الكارما » أو القدر على الزمان والمكان وعلى الخالق والمخلوق ، وأنه يعيد الكون مرة بعد مرة على نظام واحد يتكرر فيه كل موجود من أكبر الكواكب إلى أصغر دقائق الأجسام . ولا حيلة للقدر نفسه فى تغيير شىء من هذه الأشياء لأنه لا يعى ما يفعل بل يقع منه الفعل كما ينبغى أن يقع ولابد له من الوقوع ، وكلما تمت دورة من دورات الوجود كان تمامها نهاية الوجود وبداية الفناء ، ويبتى القدر مع هذا ليعيد الفناء وجودا متكررا متجددا على النحو الذى ابتدأ منه وانتهى إليه .

\* \* \*

والبابليون كانوا كما نعلم أصحاب نجوم وأرصاد . فعرفوا الإيمان بالقدر على ما يظهر من طريق الإيمان بالتنجيم .

لأنهم آمنوا بسيطرة الكواكب على مقادير الأحياء ، وغير الأحياء ، فكل مولود يولد فإنما تكون ولادته تحت طالع من طوالع التى تتعلق بكوكب من كواكب السماء . والأرض نفسها وجدت تحت طالع من هذه الطوالع زعموا أنه طالع الشمس فى برج الحمل . ثم تقاسمت الكواكب خلائق الأرض وأيامها ومواقيت الزرع والعمل فها ، فلا بجرى فى الأرض حدث من الأحداث إلا محساب مرقوم فى سجل الأفلاك والبروج .

وكانوا يعتقلون بالسعود والنحوس ، فمن النجوم ما يسعد ويعطى ومنها

ما يشقى ويحرم . ولا مهرب للإنسان من طالعه الذى يلاحقه بالسعد أو بالنحس مدى حياته ، ولكن المنجمين قد يعلمون مجرى هذه الطوالع فيعالجونها بالحبساب كما نعالج قوانين الطبيعة اليوم بما نعلم من أحوالها وما نملك من توجيه تلك الأحوال إلى جانب النفع دون جانب الإضرار .

. . .

ومن الراجع جدا أن القول بالثنوية ... أو نسبة أقدار الوجود إلى مشيئة وبين اثنين ... إنما كان حلا لمشكلة القدر عند حكماء المحوس الأقدمين ، بعد أن بلغوا بصفات الإله الأكبر مبلغا لا يوافق إرادة النقص ولا إرادة الشقاء.

فجعلوا تقدير الخير لإله ، وتقدير الشر لإله . وقسموا العالم شطرين بين النور والظلام ، وبين الإيجاد والإفناء . وحدوا قدرة الخير ليتجنبوا القول بأن إله الخير يريد الشر ويجريه في قضائه على العباد .

\* \* \*

أما المصريون الأقدمون فكانوا وسطا بين الإيمان بحرية الإنسان والإيمان بسيطرة الأرباب. لأنهم آمنوا بالثواب والعقاب في العالم الآخر فكان إيمانهم هذا كالإيمان بأن الإنسان يعمل وأن الأرباب تتولى جزاءه على عمله بعد ذلك. فهي قادرة لا شك في قدرتها ولكن الإنسان قادر على أن يعمل ما يرضها ويستحق ثوابها أو ما يغضها ويستحق عقابها. وقد جاء في صلواتهم ما يدل على تصريف الآلهة حول العالم وأسباب الحياة ولكن الكلام في التقدير عندهم أقل ما عرف في أديان الزمن القديم.

\* \* \*

واقتبس اليونان شيئا من البابلين وشيئا من المصرين : اقتبسوا التنجيم وطوالع الكواكب من بابل ، واقتبسوا عقيدة الثواب والعقاب من مصر ، ولكنهم لم يحفلوا -- أو يستطيعوا أن يحفلوا -- كما فعل المصريون بإعداد الأجساد للحياة الأخرى ، وتزويدها بما تحتاج إليه في تلك الحياة من مقومات .

وقد كان القدر عندهم غالبا على الآلهة والبشر على السواء ، وكانوا كثيرا ما يصورونه فى أساطيرهم ورواياتهم غاشما ظالما يتجنى الذنوب على الناس ويستدرجهم إلى الزلل والغلط ليوقع بهم ما محلو له من العقاب ، وكانت عندهم للنقمة ربة يسمونها « نمسيس » تأخذ الجار بذنب الجار وتقتص من الأبناء والأحفاد لجرائر الآباء والأجداد ، وتلاحقهم بالغضب ملاحقة اللدد والإصرار من مكان إلى مكان ، ومن جيل إلى جيل .

وكانت صورة « زيوس » رب الأرباب فى شعر هوميروس أقرب إلى الجماح والكيد وإلى سوء النية الذى يغريه باذلال البشر وترويعهم و أن ينفس عليهم حظوظهم ويردهم إلى القناعة والصغار . ثم ترقى به الشاعر هزيود إلى ثمط من العدل فى محاسبة الناس بميزان يزن الحساب فى ميزان الحسنات والسيئات ، فيعطف على من أحسن ويسخط على من أساء .

\* \* \*

ولكن المساهمة في مسألة القضاء والقدر تحسب لليونان في ميدان الفلسفة والتفكير ولا تحسب في ميدان الدين والعقيدة . لأنهم طرقوا باب البحث في مده المسألة فجاءوا بخلاصة الأقوال التي تلاحقت في مباحث الفلاسفة بعدهم إلى العصر الأخير ، ولا نعني باليونان هنا يونان السلالة والوطن ، وإنما نعني بهم كل من تشملهم الثقافة اليونانية في وطنهم وفي غيره من الأوطان .

وأول ما يتجه الذهن من الفلسفة اليونانية إلى رأى الحكيمين الكبيرين اللذين يحيطان بأطراف الموضوعات فى أكثر مسائل التفكير . وهما أفلاطون الملقب بالإلمى وأرسطو الملقب بالمعلم الأول .

فأفلاطون يتابع أستاذه سقراط بعض المتابعة في نسبة الشر إلى الجهل وقلة المعرفة ، ويرى أن الإنسان لا محتار الشر وهو يعرفه . بل يساق إليه بجهله أو بعوارض المرض والفساد فيه . ولكنه لا يساق إليه بتقدير الآلمة لأن الآلمة خير لا يصدر عها إلا الحبر . وإنما يساق إليه باعتراض الكثافة المادية وأو الهيولى — في سبيل مطالبة الروحية ، وأن هذه الكثافة المادية لازمة —

مع هذا ــ لتمحيص الحير وتحقيق معناه . فان الحياة الإنسانية التي تكون خيرة لأنها كذلك ولا يمكن أن تكون غير ذلك ليست نحير يغبط عليه الإنسان . ولكنها تكون خيرة لها فضل في خيرها إذا اعترضها الشر فجاهدته وانتصرت عليه في هذه المحاهدة . فلا خير في الدنيا إذا زال منها الشر بالنظر إلى الإنسان .

وكل شيء من أشياء هذا العالم له - في رأى أفلاطون - صورة مثالية أو صورة كاملة في عقل الإلة. فهذه الأشياء الموجودة في الحس هي محاولة لمحاكاة صورها الخالدة التي لا نقص فيها. وإنما يشوبها النقص في عالم الحس لاعتر اض المادة دون تحقيق الصورة المثلى. وقد تجرى محاولة الحلق على أيدى أرواح دون الله في القدرة والحير فيظهر النقص في عملها لأنها لم تبلغ مع الإلة كماله المطلق المنزه عن الشرور.

فالشر موجود فى هذا العالم ، ولكنه ليس من تقدير الإله . ووجوده لازم مع وجود الحبر لأن الحبر الاضطرارى لا قيمة له ولا دلالة فيه على فضيلة فاعلة . وحرية الإنسان فى طلب الكمال لا نحدها قدر مقدور من الإله الأعظم ، بل تحدها عوائق الكثافة المادية أو الهيولى ، وهى كذلك عائق فى سبيل تحقيق الكمال الذى يريده الله .

\* \* \*

ومذهب أرسطو فى القدر يلائم مذهبه فى صفة الإله ، فان إله أرسطو ععزل عن الكون وعن كل ما فيه من حى وجماد . فلا يقدر له أمرا ولا التقدير من شأنه الذى يوافق صفة الكمال المطلق فى رأى المعلم الأول . لأن الكامل المطلق الكمال لا محتاج إلى شىء غير ذاته ، فلا يريد شيئا ولا يفكر فى شىء غير تلك الذات . وما كانت علاقة الإله بالكون إلا علاقة المحرك فى شىء غير تلك الذات . وما كانت علاقة الإله بالكون إلا علاقة المحرك الأول الذى لا يتحرك . لأنه لو تحرك للزم أن نبحث عن مبدأ حركته وسبها وغايته منها ، وكل أولئك لا يتفق عند أرسطو مع صفات الكائن الكامل الذى لا بداية ولا نهاية ، ولا غاية له من وراء عمل يعمله . بل لا عمل له غير أن يعقل ذاته فى نعيم سرمدى لا يعرفه العاملون . لأن العمل حركة واختلاف من يعقل ذاته فى نعيم سرمدى لا يعرفه العاملون . لأن العمل حركة واختلاف من

حال إلى حال . ولا اختلاف في طبيعة الكائن الذي بلغ التمام في أحسن الأحوال وليس المراد بأنه هو المحركالأول انه عمل شيئا لتحريك جميع هذه المتحركات . وإنما المراد به أنه مصدر العقل وأن العقل يوحى إلى الأشياء أن تتساى إلى مصدر ها فتتحرك من صورة إلى صورة في طلب الكمال . لأنها هي المحتاجة إلى الحركة واستكمال الصور في ارتقائها ، دون صاحب الصورة المثلى أو الصورة المحض التي لا تمتزج بالهيولى أي امتزاج .

ومذهب أرسطو فى القدر يلائم هذا المذهب فى صورة الإله . فلا قدر هناك ولا تقدير ، وكل إنسان حر فيما نختاره لنفسه ، فان لم يستطع أن يفعل فهو على الأقل مستطيع أن يمتنع . وغاية الإنسان وغير الإنسان من هذه الكائنات أن تحقق ما ينبغى لوجودها على الوجه الذى يناسب ذلك الوجود .

5 4 9

ولفلاسفة اليونان - غير أفلاطون وأرسطو - مذاهب فى القدر تتراوح بين مذهب الجبر ومذهب الحرية . وتتوسط بينهما أحيانا فى القول بالاضطرار أو القول بالاختيار .

فعند ديمقريطس أن الموجودات كلها تتألف من الذرات ، وأن الإنسان مثلها ذرات تتألف فيحيا ، وتندثر فيموت .

وعند هبر قليطس أن النظام قوام الأشياء وأن الاختلاف ضرورة من ضرورات النظام، وأن العدل في طبيعة الوجود يعود بالأشياء إلى قوامها كلمؤ طغى مزاج منها على مزاج، وأن الشر من صفات الأجزاء وليس من صفات الكل المحيط بجميع هذه الأجزاء. فيخضع الإنسان له لأنه جزء ناقص لا فكاك له من ضرورة النقص المحيق به وبغيره، ولا حيلة له في ذلك ولا للإله أو «الكلمة» التي ترادف عندهم معنى الإله. ولكنها تطرد مع قضاء النظام الشامل وتحرى معه مجراه، إلى أن يدركها الاختلال فيردها سواء العدل إلى الاعتدال.

وعند فيثاغوراس كل شيء محسوب ، لأن العدد هو قوام الوجود .

فما من صفة نصف بها الموجودات إلا نراها مفارقة لها في طور من أطوارها . ما عدا العدد فهو الصفة التي لا تفارق موجودا من الموجودات في طور من الأطوار . ولا يتضح رأى فيثاغراس فيمن بحسب الحساب لتركيب هذه الأعداد ، لكنه مقارب لمذهب أهل الهند في تعليق كل شيء بالحساب السرمدى أو القانون الأبدى المسمى عندهم « بالكارما » كما تقدم . ومرجعه إلهم في مشالة القدر كرجعه إلهم في مذهبه كله على التعميم .

وعند زينون وأتباعه الرواقيين أن الناموس يقضى قضاءه فى جميع المخلوقات فقولهم بالجر أرجح جداً من قولهم بالاختيار .

وعند أبيقور أن الذرات هي قو ام الموجودات ، وأن الذرات إذا تركبت في روح الإنسان ملك بعض الحرية التي لا بملكها الجماد . لأن ذرات الروح ألطف من ذرات الجسم الجامد وأقدر منها على التصرف والاختيار . ولكن الآلهة لا تقدر للناس عند الأبيقوريين . لأنها سعيدة في سماواتها ولا حاجة بالسعيد إلى التفكير في نفسه ولا في غيره . أما القدر الأعمى كما تمثلة أساطير اليونان فهو عند أبيقور خرافة أصعب على التصديق من خرافات الأمساخ والغيلان . فهناك قدر في النظام لا يأتي من الأرباب ولا من ربة القضاء الأعمى . ولكنه يأتي من طبيعة الأشياء بمقدار ما فها من تناسق الأجزاء .

وأهم الفلاسفة بعد أفلاطون وأرسطو رأيا فى موضوع القضاء والقدر هو بلا ريب أفلوطين ، إمام الإفلاطونية الحديثة الذى ولد باقليم أسيوط واستفاد معظم در اساته من مدرسة الاسكندرية . وإنما يهم رأى أفلوطين فى هذا الموضوع لأنه على اتصال شديد بالمذاهب الديئية ومذاهب التصوف على الحصوص بين أصحاب الأديان .

ويؤخذ من أقوال أفلوطين المتعددة أن الإنسان في حياته الأرضية. خاضع لقضاء سابق من أزل الآزال ، وأنه يعاد إلى الحياة مرات كثيرة وبجزى في كل مرة على أعماله في حياته السابقة جزاء العين بالعين والسن بالسن والمثل بالمثل قيد الشعرة في كل جليل ودقيق . فمن فقاً عين إنسان

فقئت عينه فى دور من أدوار الحياة المتلاحقة فى عالِمُ الجسد . ومن ضرب أمه عاد إلى الحياة فى جسد امرأة وولد له البنون واقتص منه أحدهم بضربه كتلك الضربة ، يكفر بها عما جناه .

ولكن من الذى يقدر هذا القدر ويكتبه فى سجله للحساب والقصاص ؟ ليس هو الإله الأحد . لأن مذهب أفلوطين فى الإله على غرار مذهب أرسطو فى التنزيه والتجريد ، ويتجاوزه كثيراً فى عزل الوجود الإلمى عن هذا الوجود المحسوس .

فعند أفلوطين أن « الأحد » أرفع من الوجود ، وأرفع من الوعى ، وأرفع من التقدير ، وأنه ولا يخص ذاته لأنه واحد لا يتجزأ ، فلا يكون فيه بعض يتأمل بعضا ، كما محدث في حالة الإحساس .

وعنده أن المادة أو الهيولي لا تعقل ولا تقدر ، ولا تقيم ميز ان الحساب .

فاذا أردنا أن نسمى القدر فى مذهب أفلوطين باسم مطابق لمراده فهو على الأصح قدر الضرورة التي لا محيص عنها فى عالم الأرواح ، أو فى عالم الأجساد.

فالحلق يصدر من الله ضرورة لأن الحالق يفيض بالانغام ، ضرورة من ضرورات الحير التي لا تنفصل عن آثار ها ، ولا بدلها من أثر .

والأرواح تصدير من الحالق ضرورة ، على طبقات تتعالى و تتدانى ، على حسب اقترابها من مصدرها الأصيل .

وكل روح يتصل بالمادة حمّا ، لأنه يقتبس طبيعة الخلق من مصدره الأول فيمتزج بالمادة ، ليحكى فيها قدرة الخالق على الاعطاء والانعام والتكوين .

ومتى اتصل بالمادة فهو يغالبها وتغالبه ، وينتصر عليها أو تنتصر عليه .

فاذا غلبها ارتفع حمّا فى معارج الروح ، وإذا غلبته بتى حمّا فى إرهاق الهيولى وحدث له حمّا ما يحدث لكل روح وهيولى فى مثل ذلك المزيج ، كما يحدث التحول حمّا فى مزيج العناصر المادية ، كلما امتر جت على تحو مقدور .

\* \* \*

ومن المناسب أن نستطرد فى تلخيص آراء الفلاسفة فى القدر من ذلك العصر إلى العصر الحديث ، قبل أن ننتقل إلى مذاهب الأديان ومذاهب العلماء الذين عرضوا لمسألة من جانب العلوم الطبيعية كما عرفت فى القرن العشرين

ونتخطى هنا الفلاسفة الدينيين لنعود إليهم بعد الكلام على مذاهب الأديان وُنبدأ بالفلاسفة الذين عرضوا للمسألة من جانب البحث الفلسني بمعزل عن المذاهب الدينية .

فالفيلسوف الانجليزى « توماس هوب » يرى أن الإنسان يعمل ما يريد. ولكنه لا يريد ما يريد بل يريد ما فرضته عليه الوراثة ، وطبيعة البيئة ، وكل وعادات المكان والزمان . فهو بين الرغبة والامتناع يقدم أو يحجم ، وكل إقدام أو إجحام فله باعث مفروض عليه . وما الإرادة إلا الرغبة الأخيرة من هذه الرغبات تأتى في النهاية مسبوقة بأسباب بعد أسباب .

والفيلسوف الفرنسي « ديكارت » يقول إن الجسد محكوم بقوانين الطبيعة كسائر الأجسام المادية ، ولكن الروح طليقة من سلطان هذه القوانين وعليها أن تجاهد الجسد ، وتلتمس العون من الله بالمعرفة والقداسة في هذا الجهاد .

ومن تلاميذه من يقول : إن الإنسان حر فى كل فعل من أفعاله ، ولكن الله يعلم منذ الأزل ما سيفعله كل إنسان ، لأنه عليم خبير .

ویری سبنوزا أن کل شیء یقع فی الدنیا فلا بد أن یقع کما وقع ، ولا یتخیل العقل وقوعه علی نحو آخر . لأن کل شیء یصدر من طبیعة « الجوهر السرمدی » و هو الله .

وما فى الدنيا من خير وشر على السواء هو من إرادة الله . ولكنه يبدو لنا شرا لأننا محدودون ، ننقص من ناحية ، ونتلتى الشر من حيث ننقص . أما الجوهر السرمدى فلا يعرض له النقص ولا تتصل به الأشياء إلا على وجه الكمال .

ومذهب ليبنتر يطابق مذهبه المعروف عن الوحدات. فكل موجود في الكون الوحدة المستقلة لا تتأثر بوحدة أخرى. ولكنها قد تتفق في الحركة كما تتفق الساعات في الإشارة إلى الوقت. دون أن تتأثر ساعة منها بغيرها. وكل وحدة من هذه الوحدات: فهي محتوية على ذاتها المحاكية في وجودها للوجود الأعلى: وهو الله ... ولكنها تتفاوت في الكمال على حسب التفاوت في هذه المحاكاة. فاذا أصابها النقص فهو يصيبها من داخلها ولا يصيبها مما هو خارج عنها. وهي هي مناط قضائها وقدرها بغير سلطان عليها من سائر الموجودات. وكل ما هنالك أن الشر يعرض لها لأنها ناقصة ، ويقل فيها كلما زاد نصيبها في محاكاة الله .

والفيلسوف الألمانى الكبير « عمانويل كانت » يقرر ضرورة الأسباب فى عالم التجارب المحسوسة . ولكنه يرى هنالك عالما أعلى من عالم المحسوس : هو عالم الحقائق الأدبية . وحرية الإرادة حقيقة من هذه الحقائق عند الفيلسوف . . فان لم نجد لها برهانا من ترابط الأسباب فى التجارب الحسية فيكفى أن نعلم أن الإيمان بحرية الإرادة لازم لتقرير الأخلاق البشرية والتكاليف الأدبية ، ولزومه هذا هو أقوى دليل نستمده من الحس على صدق الإيمان بها ، ووجوب العمل على مقتضى هذا الإيمان .

ويتلخص مذهب هيجل كله فى الفلسفة التاريخية التى تقرر « أن تاريخ العالم بأجمعه إنما هو ترويض الإرادة الطبيعية الجامحة حتى تخضع من ثم لقاعدة كونية عامة تتولد منها الحرية الذاتية » .

فالقوى الطبيعية جامحة لا تعرف الحدود . وخضوع هذه القوى لقاعدة " عامة هو الذى يكف هذا الجماح . ونخلق الحرية الأدبية . وفحوى ذلك أن الإنسان مسوق إلى الحرية بسلطان ذلك القانون . فهو يتلتى نفسها من طريق الاضطرار .

ويقوم مذهب شوبهور على الإرادة والفكرة . ولكن الإرادة عنده هي مصدر الشر كله في الكون وفي الإنسان ، والإرادة في الكون توحي إلى

إلى إرادة الإنسان أن يستأثر لنفسه بالمتعة ويعانى ما يعانيه من الطلب والكفاح . ولا يزال أسيرا لهذه الإرادة التى تعزله عن كل ما حوله حتى نخلص إلى عالم الفكرة فينجو من الأثرة الفردية ، وينتقل إلى عالم السكينة و « العموم » الذى لا تنازع فيه بين أجزاء وأجزاء ، ولا بين إرادة وإرادة.

فكلما كانت هناك إرادة فهناك شر . وكل تقدير فى رأيه فهو على هذا تقدير شرور لا يتأتى الفكاك منه الخروج من عالم التقدير .

. . .

ولا يزال فلاسفة العصر مخوضون فى مباحث هذا الموضوع على تفاوت كبير بين القول بالجبر ، والقول بالحرية الإنسانية ، ومنهم من يقول بأن الإنسان يشترك فى التقدير ، وتخضع له ، لأنه جزء من عناصر الطبيعة التى تفعل فعلها فى الأحداث الكونية ، ولا يقتصر أمرها كله على الانفصال .

ولكن الفلسفة لا تستأثر بمباحث هذا الموضوع فى القرون الأخيرة . لأن نهضة العلوم الطبيعية قد أدخلت هذه المباحث فى نطاقها ، ولا سيما علم النفس الذى يعتمد على تجارب تلك العلوم .

وقد كان أول مدخل للعلوم الطبيعية في هذه المباحث الفلسفية من جانب علم الفلك ، أو جانب الرياضة على الاجمال ، بعد القول بدوران الأرض حول الشمس واعتبارها سيارا من السيارات الشمسية بجرى عليها ما بجرى على غيرها من أفلاك السهاء ولا تخص بالوقوف في مركز الكون كله سواء في المكان أو في جلالة الشأن وحساب الحلق والتقدير .

فأخذ العلماء منذ القرن السادس عشر يقررون أن « القانون الآلى » هو ملاك النظام فى هذا الوجود ، وأن هذا القانون عام شامل/ يأذن باختلاف ولا استثناء . فلا محل فيه لتصرف الأقدار بالتبديل والتحويل .

ولكن « القانون الآلى » مع هذا لم يبطل القول بالعناية الإلهية أو بالتقدير . الإلهى عند المؤمنين من العلماء الرياضيين أو الطبيعيين الذين يقبلون القول بالنظم الإلهية ، والقوانين الشاملة لفلك الأرض وسائر الأفلاك . فكان ديكارت يفصل بين عالم المادة وعالم الروح ، ويرجع بقوانين الكون الحسى إلى المادة والحركة ، ولكنه يعزل عالم الروح عن سلطان هذه القوانين .

وكان نيوتن يفسر حركات الأفلاك بقانون الجاذبية وبعض قوانين الحركة ولكنه يسمى الجاذبية نفسها روحا spirit تسرى بين الأجرام سريان الأرواح الحفية ، وإن كانت لها آثار تقدر وتقاس .

ولما ظهر علم النفس على النهج الحديث لم يحسم هذا الحلاف بين الجبر والحرية الإنسانية .

فالقائلون بالمادة وحدها قالوا : إن أعمال الإنسان كلها آلية يستطاع تفسيرها بالتفاعل بين وظائف البدن وأخلاطه ، ولا فرق فى أساس هذا التفسير بن تصرف الإنسان وتصرف الحيوان .

والقائلون بالعقل أنكروا إمكان تفسير الظواهر العقلية كلها بالحركات الآلية التي تعمل في الأجسام ، وقالوا بحرية العقل أو بحرية الإرادة الإنسانية في كثير من الأعمال .

وحلت الحتمية الحديثة Determinism محسل الجبرية القسديمة Fatalism في اصطلاح العلماء .

فالقائلون بالحتمية يقولون بها لأنهم يؤمنون بالنظم الآلية وحدها ولا يؤمنون بارادة إلهية تتعرض لتلك النظم بالتبديل والتحويل .

ومن ثم أصبح القول بالحتمية مناقضا للقول بالجبرية في كلام علماء الأديان. لأن الجبرية تحصر الإرادة كلها في الإله المعبود. أما الحتمية فهي الأقل لا تستلزم وجود إله إلى جانب القوانين التي يفسرون بها حركات الوجود.

وتعاقبت الكشوف في ميادين العلوم الطبيعية وكل منها يرجع إلى قانون يزعم أصحابه أنه ضالح لتفسير كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة بغير حاجة على الاطلاق إلى مدد مما وراء الطبيعة ، ولا فرق فى ذلك بين ظواهر المادة العضوية ، أو بين الحى والجماد . فكان كل كشف من هذه الكشوف المتعاقبة يرجح بكفة الحتمية على كفة الاختيار من جانب الله ، أو من جانب الإنسان .

ثم تقدمت الكشوف الذرية في أوائل القرن العشرين.

فاذا بكشف منها يضرب الحتمية ضربة قاصمة ، ويفتح الباب واسعا للقول بالحرية والاختبار .

وذلك هو الكشف الذى جاء به العالم الدنمركي نيلز بوهر Niels Bohr وذلك هو الكشف الذي جاء به العالم الديمركي نيلز بوهر صاحب جائزة نوبل للعلوم في سنة ١٩٢٧ .

فمن المعلوم أن الذرة قد وصفت فى أقوال العلماء الطبيعين بأنها منظومة كالمنظومة الشمسية تشتمل على نواة كالشمس وكهارب تدور فى فلك النواة كالمتور السيارات على وجه التمثيل والتقريب ، وأن الاشعاع إنما يحدث من انتقال كهرب من فلك عامل إلى فلك آخر أقل منه عملا أو أقل منه فى الطاقة على حسب تعبير الطبيعيين .

فجاء بوهر وقرر أن الكهرب يتنقل من فلك إلى فلك بغير قانون معلوم ، وأن ألوف التنقلات لا يشبه بعضها بعضا ولا يمكن التنبؤ عن وقوعها على أى أساس يمكن أن يسمى باسم القانون المطرد المعاد.

وجاء بعده أوجست هيزنبرج العالم الجرمانى صاحب جائزة نوبل فى سنة ١٩٣٧ فذهب فى إنكار الحتمية مذهبا أبعد من هذا وأفعل فى إثارة الشكوك القوية من حولها ، فقرر أن التجارب الطبيعية لا تتشابه على الإطلاق ولا تأتى تجربة منها وفاقا للتجربة الأخرى تمام الموافقة ، ولو اتحدت الآلات والظروف . وسمى مذهبه هذا « باللاحتمية » Indeterminacy لأنه ناقض به قول الحتمين كل المناقضة فى صميم تركيب المادة ، وهو تركيب المادة ، وهو تركيب المادة وحركة الاشعاع .

ويلغ من وثوق بعض العلماء بصحة هذه التجارب أن عالما كبيرا كالسير آرثر أدنجتون أعلن أن الأمر فيها قلما محتمل الحلاف ، فقال « لا أعتقد أن هناك انقساما ذا بال فى رأى القائلين بهبوط مذهب الحتمية . فإن كان هناك انقسام فى هذا الصدد بين المشتغلين بالعلوم فاتما هو انقسام الراضين والآسفين . فأما الآسفون فهم بطبيعة الحال يرجون أن تعود الحتمية إلى مثل مكانها الذى كانت تشغله فى العلوم الطبيعية ، ولعلهم لا يرجون المستحيل ، ولكنى لا أرى سببا لتوقع رجعتها فى أى شكل وعلى أية صورة » .

ويضاف إلى هذا جميعه أن المادة قد انتهت إلى شعاع ، وأن الاشعاع أوشك أن يدخل فى حساب الحركة المحردة التى يرصد جانب منها بالحساب ويدق جانبها الأكبر عن الحساب والتخمن .

\* \* \*

فالحتمية العلمية لا تثبت لقوانين المادة أنها تنفر د بتفسير كل سر من أسرار الطبيعة وكل حركة من حركات الأجسام ، ولا تزال تعمل حيث تعمل ومعها متسع كبير للاختيار في أصغر اللرات فضلا عن أعظم الأجرام، وهي لا تمتع المؤمن أن يقول مع العمل كما يقول مع الدين « عالم الغيب لا يعرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » وليس معنى هذا أن الكون يجرى على غير نظام ، وإنما معناه أن النظام لا ممنع الاختيار ولا يغلق الباب على الإنمان .

\* \* \*

وإلى هنا ندع العلم والفلسفة فى موقفهما الأخير من مسألة القدر ، ونعود إلى إجمال هذه المسألة كما عرضت فى الأديان الكتابية ، وهى الموسوية والمسيحية والإسلام .

\* \* \*

فالكلام على التقدير الإلمى قديم فى الكتب اليهودية ، وردت الإشارة إليه من أول الأسفار المعتمدة إلى آخرها ، ولكن على درجات فى أساليب التقدير باختلاف الصورة التي كانوا يفرضونها للإله ، أو باختلاف نصيبه عندهم من عظمة المشيئة وعظمة القدرة ، وعظمة الصفات .

وكانت الصورة الأولى للإله عندهم صورة الملك المطلق الذي يريد أن يستأثر لنفسه بالمعرفة والحلود والسلطان ، ويكره من الإنسان أن يتسامى إلى منازعته في هذه الصفات ، فيبتليه بالعجر والحرمان وبحد من حظوظه في النعمة والحياة .

فالنوع الإنسانى على هذه الصورة رعية متمردون يخضعون القوة ويتملصون منها بالحيلة والعصيان ، كلما وجدوا لهم سبيلا إلى التملص والاحتيال.

وعلى هذه الصورة وقعت الحطابا الأولى التى جرت عليهم غضب الله وحرمتهم نعمة الخلود ، وهى الأكل ــ من الشجرة ، والعيث فى الأرض بالفساد .

وقد غضب الله كما جاء فى سفر التكوين لأن الإنسان أكل من الشجرة التى نهى عنها ، وهى شجرة معرفة الحير والشر . أو شجرة المعرفة الإلهية فقال الرب الإله : « هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الحير والشر والآن لعله عمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل و يحيا إلى الأبد ... » .

ومن هنا حاقت اللعنة بالإنسان لأنه أكل من الشجرة ، وبالمرأة لأنها استمعت إلى غواية الحية ، وبالحية لأنها سولت لهما هذا العصيان ، وكان قضاء مهر ما على نوع الإنسان كله بعد آدم . فقال الرب الإله للحية : « لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع الهائم ومن جميع وحوش البرية ، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك ، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها : هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبة . وقال للمرأة تكثير اأكثر أتعاب حبلك ، بالوجع تلدين أولادا ، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك ، وقال لآدم : لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصبتك قائلا لا تأكل منها ، ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل

منها كل أيام حياتك ... بعرق وجهك تأكل خبز احتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها ، لأنك تراب وإلى تراب تعود » .

ولم يكن الإنسان بالمتمرد الوحيد على إرادة الله . فان أبناء الله سكان السهاء ويراد بهم الملائكة – نظروا إلى بنات الناس فرأوا أنهن حسنات فاتخلوا منهن نساء ، وغضب الرب فقال : « لا يدين روحى فى الإنسان إلى الأبد لزيغانه . وهو بشر وتكون أيامه مائة وعشرون سنة » .

وبعد ذلك أيضا « دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أو لادا ، وهؤلاء هم الجبابرة المشهورون ... « فرأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض ، وأن تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض ، وتأسف قلبه . فقال الرب امحو عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته : الإنسان مع بهائم و دبابات وطيور السهاء لأنى حزنت أنى عملته . وأما نوح فوجد نعمة فى عين الرب » .

و يمكن أن يقال على هذا أن الحطيئة الكبرى هي طموح الإنسان إلى العلم والحلود اللذين استأثر بهما الله . فالله على هذه الصورة مالك يكره من رعاياه أن ينفسوا عليه أسرار الحكم والبقاء ، وهو بملك التقدير والتدبير ، ولكن كما يملك الحاكم فرض الشرائع وفرض الجزاء والعقاب ، وقد يراجع نفسه فيا فضاه فيبطله ويلغيه ويندم عليه ، كما يفعل الملوك في سياسة الرعايا المحكومين .

وقد جاء فى الأسفار المتعددة كلام صريح عن تقسيم الحظوظ بين الآحاد وبين الشعوب من قبل الميلاد. فمن ذلك نميز بنى إسرائيل على غيرهم وتمييز يعقوب على ذرية عيسى ، وكلاهما جنين في بطن أمه ... « وتراحم الولدان فى بطنها ... فمضت تسأل الرب ، فقال لما الرب : فى بطنك أمتان ، ومن أحشائك يفتر ق شعبان ، شعب يقوى على شعب ، وكبير يستعبد صغير » .

وترقى الوعاظ و الأنبياء فى فهم عظمة الله . فدعا أشعيا إلى عبادة الله الذى علم الأشياء منذ القدم و هو « المخبر منذ البدء بالأخير » .

ولكن « القدر » لم يزل عند بنى إسرائيل مشيئة حاكم يأمر وينهى ويرجع عما أمر به وقضاه ، ولم يفهموا القدر قط على أنه نظام شامل للوجود محيط بالأكوان ، لا يكل عملا من أعماله إلى الغيب المجهول ، ليمضى فيه بعد ذلك أو يرجع عنه رجوع الندم وخطأ الحساب .

فنى كتاب أشعيا يوصف الله بأنه جابل الإنسان ، اوينهى الإنسان عن مراجعته فى قضائه ، لأنه « خزف بين أخزاف الأرض . هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع ؟ أو يقول عملك ليس له يدان ؟ » .

ولكن هذا الخزف بجبل ويعاد جبله ولا يستقر رأى الخزاف على حفظه أو تحطيمه . فيحطم بعد حفظ و بحفظ بعد تحطيم . وكذلك قال أرميا : « قم أنزل إلى بيت الفخارى و هناك اسمع كلاى . فنزلت إلى بيت الفخارى إذا هو يصنع عملا على الدولاب . ففسد الوعاء الذى كان يصنعه من الطين بيد الفخارى ، فعاد و عمله وعاء آخر كما حسن فى عين الفخارى أن يصنعه . فعاد إلى كلام الرب قائلا : أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا بيدى يا بيت إسرائيل . يقول الرب هو ذا كالطين بين الفخار أنم كهذا بيدى يا بيت إسرائيل ، تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والاهلاك ، فترجع تلك الأمة التى تكلمت غليها عن شرها ، فأندم على الشر الذى قصدت أن أصنع بها ، وتارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالبناء والغرس فتفعل الشر فى عينى فلا تسمع لصوتى : فأندم على الخير الذى قلت أنى أحسن إليها به » .

وربما حسن لليهود أن يتشبثوا بفهم القدر الإلهى على هذه الصورة . لأنهم علقوا آمالهم كلها فى الخلاص على « إله » يتحيز لهم ، ويتحول من الغضب إلى الرضا ، لانقاذهم من سطوة أعدائهم . فأصروا على تصوير القدر لأنفسهم بهذه الصورة ، على الرغم من تقدم العقيدة الإلهية فى عهد الفلسفة وعهد الديانات السرية .

وقد أراحهم هذا الفهم من مشكلة القضاء والقدر عند أصحاب الديانات الأخرى ، لأن المشكلة إنما تأتى من محاولة التوفيق بين إرادة إلهية ، محيطة يكل شيء مقدرة لكل حساب ، وبين فعل الإنسان للشر طوعا لتلك الإرادة . فاذا آمن الإنسان بإله يمكن أن يقابله الإنسان بالطاعة والعصيان ، ويمكن مع هذا أن يعدل عن العقاب إلى الثواب ، وعن الثواب إلى العقاب ، فلا مشكلة هناك ولا موجب من ثم لمحاولة التوفيق بين إحاطة القدر بكل كبيرة وصغيرة ، وبن حرية الإنسان.

ولهذا سهل على رجل مثل يوسفيوس أن يقول: « أن الأمور كلها تجرى بقدر مقدور ولكنه لا ينتزع من الإنسان حريته فى فعل ما يختار. لأن الله أيضا شاء أن يمزج بين القدر، ومشيئة الإنسان ليتاح له عمل الخير والشركما يريد».

وهذا بطبيعة الحال فحوى العقيدة الإسرائيلية من بدايتها الأولى . وهو غير المعنى الذى تصوره فيلون الفيلسوف الإسرائيلي الذى نشأ في الاسكندرية واقتبس عقيدته من الفلسفة وأسرار الديانة المصرية . فانه يعترف بالشر في الوجود ولكنه يرجع به إلى امتزاج الروح بالمادة ومغالبة الحرية بضرورات الهيولى الجسدية . فهو ينقل المسألة من صورة الحاكم والمحكوم إلى صورة المبدأين المختلفين ، اللذين يقومان على اختلاف العقل والهيولى . ومهما يكن من تشابه بين الرأيين في النتيجة الظاهرة فالمصدر الذى يصدران عنه على أبعد ما يكون المصدران المتعارضان .

\* \* \*

ثم بدأت الدعوة المسيحية فى عصر فيلون ويوسفيوس . وذكر السيد المسيح الأرواح الشريرة التى تسكن جسد الإنسان ، ولكنه لم يذكر قط شيئا يدل على أصول الشر التى وردت فى الكتب الإسرائيلية الأولى .

وإنما فصلت العقائد القانون الإلهى والخطيئة الإنسانية والكفارة عن هذه الخطيئة على لسان « بولس » الرسول فى عظاته ومحاوراته ، ولا سيما رسالته المفصلة إلى أهل رومية .

في تلك الرسالة يقرر « بولس » الرسول أن أصل الشر في الإنسان هو عصيان آدم أمر ربه وأكله من الشجرة المحرمة ، وأن الإنسان يعمل الشر لوراثته هذه الخطيثة من أبيه ، ولا كفارة لها غير الموت الذي يحل الجسد منها ولكنه لا يحل الروح إلا بكفارة أخري : هي كفارة السيد المسيح . فالذين يؤمنون بهذه الكفارة يستحقون الحياة الأبدية ، ولكنه لا يقتصر ذلك على البهود أو بني إسرائيل ، بل يعم أبناء آدم وحواء أجمعين . فكل وارث للخطيئة يشمله الخلاص بالنعمة الإلهية . وقضاء الله وحده هو الذي يفصل بين الأشرار والأخيار ، وهو الذي يختار العباد للخلاص الأبدي أو للهلاك الدائم كما يشاء .

وقد عاد بولس في هذه الرسالة إلى مثل الخزف والخزاف لينبي الظلم عن إرادة الله تعالى — فماذا نقول ؟ ألعل عند الله ظلما ؟ حاش لله . لأنه يقول لموسى أرحم من أرحم وأتر أف على من أتر أف . فاذن ليس الأمر لمن يشاء أو لمن يسخى ، بل الله الذي يرحم ... ومن أنت أيها الإنسان حتى تجاوب الله ؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا ؟ أليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان ، فماذا إن كان الله — وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأناة كثيرة آتية غضب مهيأة للهلاك . ولكي يبين غني مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد ... ليس من الهود فقط ، بل من الأمم أيضا كما يقول في هوشع أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة ».

ولكن المسيحية ظهر فيها بعد بولس الرسول طائفتان من المدافعين عن عقائدها وقضاياها ـــ هما طائفة المحادلين ، وطائفة المسوغين أو المعتذرين .

فانصرف المجادَّلون أو كادوا إلى مناقشة أبناء الأمم الأخرى ، وانصرف المسوغون أو كادوا إلى مناقشة البهود والمعترضين من المسيحيين .

( الفلسفة )

وكانت أكبر حجة للمجادلين أن الله الكامل لا يسأل عن الشر ولا يحبه وأن الإنسان إذن هو مصدر الخطيئة وعليه وزر جزائها .

وكانت أكبر حجة للمسوغين على مثال ما تقدم فى رسالة بولس الرسول وهى الرجوع إلى الأقوال المشابهة لعقائد المسيحيين فى كتب أنبياء بنى إسرائيل.

ووجد مع هذا من الآباء المسيحين من أنكر وراثة الحطيئة ، وقرر أن الموت نتيجة طبيعية للحياة ، وأن الإنسان بموت ولو لم تقع خطيئة آدم ، وأن باب الحلاص مفتوح لكل من تلتى نعمة السياء ، وآمن بالسيد المسيح . وأشهر هؤلاء القس البريطاني « بلاجيوس » الذي نشأ في أواخر القرن الرابع ، وتنقل بين رومة وإفريقية الشهالية وفلسطين . ونادي بدعوته في كل مكان فأنكر تها مجمع المسيحية كلها في ذلك الحين ، ومنها مجمع قرطاجنة ومجمع مليف ومجمع أفسس الثالث الذي خم القرار في هذه المسائل سنة ٤٣١ .

وعلى هذا أصبح من الباطل فى عرف أصحاب تلك المجامع أن يؤمن المسيحى بأن (١) آدم كان سيموت ولو لم يخطىء و (٢) بأن خطيئة آدم أصابته وحده ، ولم تورث بعد فى سلالته البشرية ، و (٣) بأن الأطفال المولودين لهم من البراءة ما كان لآدم قبل اقتراف الحطيئة و (٤) بأن أبناء آدم جميعا يستحقون البعث لمجرد بعث المسيح و (٥) بأن الأطفال يستحقون الحياة الأبدية بغير عماد و (٦) بأن الإنسان قد يخلو من الحطيئة باتباع الوصايا الماوعة ، واجتناب الحطايا الممنوعة .

وقد أصدرت هذه المجامع قرارها فى عصر القديس أغسطين الفيلسوف المسيحى المشهور ، ولم يشهد واحدا منها ، ولكنه أقرها جميعا على ما ذهبت إليه ، وألف كتابه عن « عقاب الحطيئة وغفرانها » لتوضيح الفكرة من ناحية الدين ومن ناحية الفلسفة . وخلاصتها أن آدم كان حرا فى مشيئة فقادته هذه الحرية إلى الحطيئة ، وأن أبناءه ورثوا عنه الحطيئة ، ولكن العدل الإلمى لم يحرمهم وسيلة الحاص منها ، وهى كفارة الصليب .

وليس اعتقاد ذلك بالسهل على الذهن الفلسني ولو كان له إعان كإبمان القديس « أغسطين » ... فلم يزل يلتى من جراء التفكير فى هذا الاعتقاد أو في هذه العقدة عنتا شديداً عبر عنه في كتاب الاعترافات حيث قال : « ولكنني إلى ذلك الحين ــ وإن كنت أومن بأنك أنت يا ربنا الإله الحق الذي لم مخلق أرواحنا فحسب ، بل خلق أجسادنا . ولم مخلق أرواحنا وأجسادنا فحسب . بل خلق جميع الكائنات وجميع الأشياء منزها عن النقص والتبدل . وعن كل اختلاف ونحول . إلا أنني لم أكن أفهم بغير مشقة أو عموض سبب وجود الشر في العالم . وأرهقت نفسي لكي أفقه ما كنت قد سمعته من أن الإرادة الحرة كانت هي سبب العمل السيء منا وهي سبب آلامنا وأوجاعنا فلم أقدر على إدراك ذلك إدراكا جليا لا يشوبه الغموض . وكلما حاولت أن أنشل نفسي وأرتفع برؤياى من تلك الهاوية عذت إليها فغرقت فها . ثم أكرر المحاولة وأكرر العودة إليها . ولكن هذه الجهود رفعتني قليلا إلى ضيائك حتى عرفت أنني أريد كما آنني أحيا وأنني عندما أقبل شيئا أو أر فضه فانما أنا نفسي الذي أقبل أو أرفض ولا أحد سواي. وبدا لى حينئذ أن هذا هو سبب الحطيثة . وكل ما صنعته على خلاف مشيئتي أدركت إذن أنني أحتمله أكثر مما أفعله . وانه ليس في الواقع غلطتي ، بل عقابي . وأرى لعدلك معترفا به أنني لم أعاقب ظلما وبغير جريرة ـــ إلا أنني أثوب فأقول ــ ومن الذي خلقني هكذا ؟ أليس هو الله الذي لا يوصف بأنه كريم فحسب . بل هو الكرم المحض والحبر كله ؟ فمن أين لى إذن أن أريد الشرولا أريد الخبر فأعاقب عدلا جذا ؟ من أودع ذلك طبيعتي وغرس فيها بذور المرارة وقد خلقت بيد الله الحلو الذي لا مرارة فيه ؟ وإن كان الشيطان هو السبب فمن أين أتى الشيطان ؟ وإن كان ذلك الشيطان أيضا قد انحدر بطبيعته السيئة من ملك كرمم إلى شيطان رجم فمن أين جاءته تلك المشيئة التي عكست طبيعته فجعلته شيطانا ؟ ١٠.

ولكنه اعتقد بعد هذا القلق أنه استراح من وسواسه هذا بالتوفيق بين النقائض على النحو الذي قدمناه . وكان مدار راحته النفسية أن سبق العلم بعمل الأخيار وعمل الأشرار صفة لا تنفصل عن الذات الإلهية ، وأن الله علم ما سيكون كما سيكون . ولا بد أن يعلمه العلم الصحيح ، ويقدر تقديره على حسب علمه المحيط بجميع الكائنات .

وأكبر الفلاسفة الدينيين في المسيحية بعد القديس أغسطين هو القديس توما الأكويني . وهو يوافق أستاذة القديم ، ويروى أن الإنسان يقود نفسه ، ولا يقاد كما تقاد الدواب ، وأن الإرادة تتبع العقل والعقل من نعم الله على الإنسان ، وغاية التقدير عنده كغاية التقدير عند أستاذة أنه علم سابق من الله . ولكنه كان يخالف أغسطين في نصيب الأطفال من الرحمة ويقول : إن الحطيئة أضعفت جانب الخير في الإنسان ولم تطمسه كل الطمس ، وأن هذا الجانب هو الذي يعنيه على تقبل الكفارة والحلاص .

وظل الفقهاء الدينيون يقولون بأن السقوط الذى أصاب الإنسان فى الحطيئة هو سقوط من عالم « ما فوق الطبيعة » إلى عالم الطبيعة . فلما قام لوثر بدعوته فسر السقوط بأنه مسخ للطبيعة وزيغ فيها ، وعزاه الشيطان ، خلافا لكلفن Calvin الذى عزاه إلى مشَيئة الله لحكمة يعلمها فى سابق أزله .

على أن مجمع ترنت Trent الذى انعقد فى أو اسط القرن السادس عشر ، قد عرض لمسألة الحطيئة ، فقرر أن حسنات الوثنيين ومن لا يدينون بالمسيحية لا تعتبر من الحطايا ولا تكنى العقيدة وحدها للتفكير عن الحطيئة . وسمحت حرية البحث فى العصور الحديثة لبعض الفقهاء أن ينكروا مسألة الحطيثة . وأن يعلن رجل كالمدكتور كيرلس النجتون فى كتابه « قال الأحمق »: إن إدانة أجيال قبل أن تولد من جراء خطيئة آدم عسير أن توصف بالعدل . وإن كانت هذه هى العقيدة المسيحية فعسير علينا أن ننظر فى تزكيتها أمام ضمير الأمة » .

ولكن قرار الكنائس فى هذا الصدد شىء وبحوث الفقهاء من أتباع الكنائس شىء آخر ، لأنها آراء يدينون بها ويستندون فيها إلى المنطق العلمى قبل استنادهم إلى نصوص الدبن .

و لما ظهرت الدعوة الإسلامية نهض المسلمون بالحصة الكبرى فى مباحث القضاء والقدر . لأنها طرحت للبحث من جوانب متفرقة يتلاقى فيها أصحاب الدين والتفسير وأصحاب السياسة والحلافة ، وأصحاب العلم والفلسفة ، وأصحاب الجدل والمناظرة مع أبناء الأديان الكتابية وغير الكتابية ، وقد ، اختلط بهم المسلمون فى كل بقعة من بقاع الدولة الإسلامية .

ولا نحسب أن قولا من الأقوال فى مسألة القدر لم يرد له ذكر بنصه . أو بعد التعديل والتنقيح فيه ، على لسان طائفة من طوائف المسلمين . ولكنا نجمل ذلك كله فى المذاهب الئلاثة التى ينقسم إليها المتكلمون فى كل مسألة من المسائل الكبرى ، وهم جماعة الغلاة فى الإثبات ، وجماعة الغلاة فى الانكار ، وجماعة المعتدلين المجتهدين فى التوفيق بين هؤلاء وهؤلاء .

أو هم فى مسألة القدر خاصة جماعة الجبريين ، وجماعة القدريين الذين سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون باختيار الإنسان مع القدر خلافا لما يسبق إلى الذهن من مداول هذه التسمية ، ثم جماعة المعتدلين من أهل السنة المتوسطين، بن القول بالجبر والقول بالاختيار .

وأول القائلين بالجبر في صدر الدولة الأموية جهم بن صفوان وأتباعه ومريدوه .

كانوا يقولون إن الله خلق العباد وخلق لهم أفعالهم كما خلق لهم أعضاءهم وألوانهم ، وزعموا ... كما قال الشريف المرتضى ... أن ما يكون فى العبد من كفر وإيمان ومعصية فالله فاعله كما فعل لونه وسمعه وبصره وحياته ... وأن لله تعالى أن يعذبه من ذلك على ما يشاء ويثيبه على ما يشاء ... وكان جهم يقول على ذلك : إن الله خلق فى العبد قوة بها كان فعله ، كما خلق له غذاء به قوام بدنه ، ولا يجعل العبد فاعلا لشىء على حقيقة الفعل والإرادة .

ومذهب أبى الحسن الأشعرى قريب من مذهب جهم بن صفوان ، لأن خلاصة مذهبه أنه لا تأثير لقدرة العبد فى مقدوره أصلا ، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى . ويرى الأشعرى أن العبد مكتسب لأفعاله بقدرة مَنْكُهَا سَاعَةَ الفَعَلَ وَلَا تُسَبِقَهِ . وَلَكُنَهُ لَا يَخْرِجُ بِذَلَكُ عَنْ مَذَهِبُ الجَبِرِ لَأَنَهُ يَنْنَى قَلَىرَةَ التَّأْثِيرِ عَنِ العَبَادِ . ويرجع بِهَا إِلَى تَفْسِيرِ وَاحْدُ هُو إِرَادَةَ اللهُ .

سأل أستاذه أبا على الجبائى : ما تقول فى ثلاثة إخوة : اختر م الله أحدهم قبل البلوغ وبتى الإثنان فآمن أحدهما وكفر الآخر فأين يذهب الصغير ؟ فقال الجبائى : إنه يذهب إلى مكان لا سعادة فيه ولا عذاب ... فسأله الأشعرى . لماذا يذهب إلى ذلك المكان . وهو لم يأت شرا ولا خير ا ؟ فأجابه . أنه اختير لأنه علم أنه لو بلغ لكفر . فقال الأشعرى . فقد أحيا أحدهم فكفر فلماذا لم يمته صغير ا ؟ فسكت الجبائى عن الجواب .

ومراد الأشعرى بهذه الأسئلة أنه مهما يقل القائلون فى تعليل التفرقة بين أهل الطاعة وأهل العصيان فمرجع ذلك . فى النهاية ، إلى علة واحدة هى إرادة الله .

ويرى بعض الجبريين المعتدلين أن الفعل ، من حيث هو ، واقع بقدرة الله ، وأنه واقع بقدرة العبد من حيث كونه طاعة ومعصية .

وهذا قريب من ننى صفات الخبر والشر والحمد والذم عن جميع الأفعال فى حال صدورها من الله . لأن الحبر والشر إنما يصحان فى حق من يزيد وينقص ، ومن يتغبر ويتبدل ، ولكنهما لا يصحان فى حق الواحد الأبدى الذى تنزه عن جميع الغبر ، وعن جميع أحوال الاختلاف .

ولكل فريق من أصحاب الأقوال فى القلىر حجج وأسانيد من آيات القرآن الكريم يعتمد عليها فى إثبات دعواه .

فمن الآيات التي يعتمد عليها الجبريون. « والله خلقكم وما تعلمون » ... « إن هو إلا ذكر للعالمين لمن يشاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله » ... « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ، وما تشاءون إلا أن يشاء الله » ... « ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعاً . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ... « ختم الله على قلوبهم » ... « بل زين للذين

كفروا مكرهم وَصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد » ... « و لو شئنا لآتينا كل نفس هداها ... » .

. . .

أما القدريون فهم من المعتزلة ويسمون أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد لأنهم يزعمون أنهم ينفون الظلم عن الله ويقولون بأن الإنسان حر فيما يفعل من خير وشر ، لأن الله لا يجبره على الشر ثم يعاقبه عليه فيظلمه ويجزيه على غير عمله .

وعند القدريين أن سوء الاختيار الذي علم به الله في سابق علمه الأزلى هو الذي أوجب ما قضى به الله عليهم من طاعة أو عصيان ، ولو لم يكن الإنسان قادرا على الفعل والرك اا وجب التكليف . وهم يفرقون بين الأفعال التي يختار فيها الإنسان كالتحرك يمنة ويسرة والأفعال التي لا اختيار له فيها كالارتفاع بجسمه في الفضاء بغير رافع ، ويؤمنون بأن الله لم يكلف أحدا فعلا من هذا القبيل ، وإنما التكليف كله من قبيل الأفعال التي تفعل أو تترك بالاختيار .

ومن الآيات التي يعتملون عليها في إثبات دعواهم « وما ربك بظلاء للعبيد » ... « وما الله يريد ظلمه للعباد » ... « ذلك بأن الله لم يك مغير ا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير وا ما بأنفسهم » ... « كل أمرىء بما كسب رهين « اليوم تجزون بما كنيم تعملون » ... « وما منع الناس أن يؤ منوا إذ جاءهم الهدى » ... « ود كثير من أهل الكتاب لو ير دونكم من بعد إبمانكم كفار احسدا من عند أنفسهم » ... « لبئسها قدمت لهم أنفسهم » ... « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين » ... « رب إنى ظلمت نفسى » ... « قل إن ضللت فإنما أضل على نفسى وإن اهتديت فيا يوحى إلى نفسى » ... « وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وو عدتكم فأعلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم » ...

ولا يحتى أن المعتزلة المتأخرين نظروا فى آراء فلاسفة اليونان وعرفوا صفات الله عندهم ولا سيا صفة الله عند أرسطو معلمهم الأول ، وهى صفة المحرك الذى لا يتحرك . أو الإله الخارج عن هذا الكون المحسوس فلم يجدوا صعوبة فى القول بحرية الإنسان وعمله بمعزلة عن القضاء والقدر ، وإن كان التكليف ينقض رأى أرسطو كما ينقضه القول بالثواب والعقاب .

. . .

أما المعتدلون من أهل السنة فيقولون بارادة الله ويقولون باختيار الإنسان فيا يقع عليه الجزاء ، ولكنهم يفرقون بين الإرادة على الحتم والقسر والإرادة على الأمر والتكليف .

فالله قال « كونوا قوامين بالقسط » .

والله يقول لكل شيء «كن فيكون ».

وكلا القولين إرادة من الله . ولكن إرادة الأمر تجاب بالطاعة أو العصيان ، وإرادة الحمّ والقسر تنفذكما قضى بغير خلاف .

ومن الآيات التي يستشهدون بها « إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » . . . « ولا يرضى لعباده الكفر » .

ويذكرون أن آيات القرآن أنكرت حجة الجبريين إذ حكت عنهم أنهم «سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» « إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » .

أما استشهاد الجبريين بأن الله يقول . « والله خلقكم وما تعلمون » فالكلام فيه موجه إلى قوم إبراهيم إذ قال لهم « لم تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعلمون » أى خلقكم وخلق هذه الأصنام التى تنحتونها ، وليس المقصود به نسبة معاصى العباد إلى الله .

ويتفق أهل السنة والمعتزلة على التفرقة بين حركات الجبر وحركات الاختيار في الإنسان فيقولون إن الإنسان ليس بأقل عقلا ، ولا أقل اختيارا

من الدابة التى يركبها ، أو كما قال أبو الهذيل العلاف مهكما مفندا . « إن حمار بشر أعقل من بشر . لأن حمار بشر لو أتيت به إلى جدول صغير وضربته فانه يطفره ، ولو أتيت به إلى جدول كبير وضربته فانه لا يطفره ويروغ عنه . لأنه فرق بين ما يقدر على طفره وبين ما لا يقدر عليه . وبشر لا يفرق بين المقدور له وغير المقدور » .

a + +

هذه خلاصة وجيزة لأطراف القول في مسألة القضاء والقلىر بين الفرق الإسلامية . ومن البين أن القول الفصل في هذه المسألة الجلي لمذهب واحد من بين جميع المذاهب ولا نحسب أن تجمع لمذهب واحد على الإطلاق فيا علمناه وفيا شبيه بما علمناه . لأن المرجع في سر القضاء والقدر إلى حكمة الله وحكمة الله تتعلق بالأبد الذي لا ابتداء له ولا انتهاء ، ولا تتعلق مذه الحقيقة أو بتلك الحقيقة في الزمن الذي يحيط به المخلوقات .

وليس من دعوانا هنا ولا من عرضنا أن نأتى بالقول الفصل فى مسألة من المسائل التى تتسع لاختلاف الآراء ولا تنهى إلى قرار . لأن الغرض الأول من هذا الكتاب هو تقرير مكان الفلسفة القرآنية من الدعوات الدينية التى تنتظم عليها حياة الجماعات البشرية . ومكان الفلسفة الإسلامية بين تلك الدعوات واضح محدود .

فليس في الإسلام ما في اليهودية من صورة الإله الذي ينافس البشر وينافسونه ويقدر لهم حسامهم فيخطىء الحساب . لأن قدر الله في الإسلام بكل شيء «قد جعل الله لكل شيء قدرا » ... « وكل شيء عنده ممقدار » ... « وخلق كل شيء فقدره » ... « الذي له ملك السموات والأرض . ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا » .

وليس فى الإسلام ما فى المسيحية من كفارة أحد عن أحد ، ولا فى القول بالخطيئة الموروثة بغير جريرة للمولود فيها . لأن القرآن يقول « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ... « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » .

أما مسألة التكليف فالقرآن يجمع فيها بين القول باستطاعة الإنسان أن يتلمى الأمر والنهى وبتقدير كل شيء، ولا تتاقض بين القولين في حكم العقل فضلا عن حكم الدين.

ولبيان ذلك نفرض كل فرض مستطاع فى مسألة التكليف لنرى أى الفروض أحق بالاعتقاد وأولى بالقبول فى العقل والضمير .

فإما عالم لا تكليف فيه ولا جزاء .

وإما عالم يتساوى فيه التكليف ويتساوى فيه العمل ويتساوى فيه الجزاء .

وإما عالم يقع فيه التكليف والتقدير على اختلاف كما نرى فى اختلاف العالم الذى نحن فيه .

فالعالم الذي لا تكليف فيه و لا جزاء لم يتخيله أحد من أصحاب الأديان ، و لا من المفكرين المنكرين .

وقد تخيل أرسطو إلها لا تصريف له فى الكون ولا شأن له بالخلق فى كثير ولا قليل .

و هو إله لا يستقيم الإيمان به من الوجهة الدينية ، ولا من الوجهة الاجتماعية ولا يستقيم الإيمان به من الوجهة الفلسفية على حال من الأحوال .

وإنما قصر أرسطو عمل الإله على الحركة الأولى لأنه اعتقد أن و اجب الوجود أشرف الموجودات وأن أشرف الموجودات يعقل أشرف المعقو لات وهو ذاته فكل تفكير فيما دون ذلك فهو تفكير لا يصح عنده في حتى الإله .

فكيف اتفقت هذه الحركة الأولى التي وقف عندها عمل الإله ؟ هل جاءت من الكون شوقا إلى الله ؟ أو جاءت من الله تشويقا للكون إليه ؟ .

لا يستقيم القول على كلا الرأين . فان كان الكون قادرا على التحرك فقد بطل القول بالمحرك الأول ، وإن كانت الحركة من قبل الله فحركة

واحدة كألف حركة بل كجميع الحركات من أكبر الموجودات إلى أصغر الخليات.

ومع هذا لا تناقض بتة بين تفكيره في الحلق وتفكيره في أشرف الموجودات . لأن أشرف وجود هو الوجود الذي يليق بالإله الحالق المنعم القادر على كل شيء . ولن يكون الإله خالقا بغير خلق ، ولا منعما بغير إنعام . ولا قادرا بغير تقدير .

وإذا تركنا الجانب الفلسي وحصرنا مسألة التكليف في حدودها الاجهاعية فالقائلون بالمؤثر ات الطبيعية أنفسهم يوجبون التكليف مع إنكار هم لوجود الله ، ولا يمنعون مجازاة الإنسان بعمله إلا أن يكون « إنسانا غير مسئول » عن عمله . كالمحنون والمريض والمكره على الإجرام. وهم لا نخرجون بذلك عن حكم القرآن الذي يقول « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ... ويقول « ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » ... ويعنى الجانى المكره على جنايته إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ... « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ... ثم يرضى عن الأثم بالتوبة والإصلاح . « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحم » ...

ومهما يقل القائلون باضطرار الإنسان . لانطباعه على عمله بحكم الوواثة أو خكم البيئة أو خكم المزاج . فهم لا يقولون ببطلان فائدة التكليف على الإطلاق . لأن المشاهد أن الإنسان يستسهل الإثم الذي لا عقاب عليه ويستصعب الإثم الذي نخشى عليه العقاب . وأنه لا يعلم ما ينطوى عليه من القدرة على الإحسان واجتناب الإساءة فلا يزال بحاجة إلى الحافز والوازع لاستبطان تلك القدرة ، واستخراج غاية ما تنطوى عليه .

ونعود بعد هذا وذاك فنقول إن الإله الذي لا يكلف ولا يصرف إله ملغى من حساب البشر ، فلا يصلح لهم في مجال الإيمان ولا مجال التفكير . أما العالم الذي يتساوى فيه التكليف ويتساوى فيه العمل ، ويتساوى خيه الجزاء فليس بعالم موجود .

فالعالم الذي يتساوى فيه كل شيء لا شيء فيه .

لأن « التشيىء » معناه تمييز شىء عن شىء ، ووقوع الاختلاف بين أشياء .

ولو تساوت الأشياء لاختلف بها الزمان ، ولو تساوى الزمان لما كان هناك معنى لاختلاف شيء منها عن شيء ، وهي على تعددها تتشابه في جميع الخصائص وفي جميع الأعمال ، وفي جميع الأوقات .

فامتناع الاختلاف بالنسبة للأشياء عدم .

والمساواة بينهما على تجدد الاختلاف بينها خلل وظلم ومباينة للمعقول .

فاذا حدث العالم المخلوق فلا بد فيه من اختلاف .

وإذا حدث فيه الاختلاف فلا بد من اختلاف التقدير واختلاف التكليف واختلاف الأعمال .

أما أن نبطل المخلوق ، ونبطل ما يلزمه من صفات المخلوق ، فمعنى ذلك أن مخلق الله خالقا مثله في الكمال والدوام بغير ابتداء ولا انتهاء .

و ذلك محال .

وأقل ما فيه من فارق أن يكون هناك فضل للإله الخالق على الإله المخلوق .

ثم يلزم من ذلك ما لزم عند أصحاب القول ، بالعقول العشرة ، أو بتوالى الموجودات من واجب الوجود إلى العقل الأول إلى سائر العقول والنفوس التي تتوالى من مصدر إلى مصدر في عالم الإمكان .

.. فالإله المخلوق سيخلق إلها دونه فى صفات الكمال ، والإله الذى خلقه سيخلق ما دونه حتى ينتهى الأمر إلى مخلوقات كهذه المخلوقات التى نراها على اختلاف كبر فى العمل والتقدير .

فالعالم الذي لا اختلاف فيه لا شيء فيه .

والعالم الذي تختلف فيه الأشياء محال أن يتفق فيه التقدير والتكليف .

\* \* \*

فلم يبق من فروض الإلهية الدينية غير فرض واحد يقبله العقل ويستقيم عليه الاعتقاد : وهو فرض الإله الذي يخلق الخلق على اختلاف في التقدير والتكليف .

ولا اعتراض على هذا الفرض الوحيد إلا أن يقال : إن التفرقة بين الناس بقضاء السعادة لقوم وقضاء الشقاوة لآخرين ظلم يناقض صفة العدل التى يتصف بها الإله القدير الرحيم .

ولكنه اعتر اض لا يصمد للنظر طويلا دون أن يتبين له أنه لم يثبت على أساس متين . لأن العدل الأعظم هو العدل الذى يناط به قوام الموجودات ، ولا قوام للموجودات كما أسلفنا مع المساواة المطلقة فى التقدير والتكليف .

ولأن عدل الإله السرمدى إنما يتعلق بالأبد كله ، ولا ينحصر فى حالة من الحالات التى تتابع بها الأزمان . وفى مجال الأبد متسع التصحيح والتعديل، وبقية دائمة للموازنة والمراجعة ، وللتسوية بين الأقدار والأطواز ، إلى انتهاء مقدور ، أو إلى غير انتهاء .

ومن أراد من الأبد أن بحصر حكمته فى لحظة واحدة أو فى عصر واحد أو كوكب واحد من هذه العوالم التى لا نعرف عدادها ، فقد أخطأ فى حكم الدين .

ومع هذا نستطيع أن نلحظ في التقديرات الزمنية بعض الدلائل على الحكمة الأبدية التي تقصر على الإحاطة بها مدارك أبناء الفناء .

فوجود الله لم يحرم الناس حرية كانت تكون لهم بغير وجود الله .

وقد أعطاهم الله حظوظا من الحرية هي هذه الحظوظ التي علكونها في هذه الحياة . ولكن المنكرين قد تعودوا أن يسخروا من هذا القول وأن يصوغوه فى الصيغة التى يحسبونها مواتية للسخرية والتنفيذ . فيقولوا . نعم إن الله قد خلق للناس الحرية . . . أى أنه اضطرهم أن يكونوا أحرارا مختارين . . .

يقولون ذلك ويحسبونه غاية الغايات فى السخرية والتنفيذ . ولو استطاعو ا أن يقابلوه بصيغة وأحدة تسلم من الإحالة لحق لهم أن يسخروا منه . ولا يطمئنوا إليه .

فاذا كان الله قد اضطر الناس أن يكونوا أحرارا فقد أصبحوا أحررا كما أراد . وهذا هو الذي يعنينا من الحرية كيفما كان السبيل إلىها .

ولا مقابل لهذا القول إلا أن يقال . بل ينبغى أن نخلق الناس الحرية لأنفسهم كما يريدون ، وأن تطيعهم الأكوان فى كل ما أرادوه ، وأن تطيع كل منهم على حدة فى كل خاطرة تخطر لأحدهم وكل وغبة تهجس فى ضمير هذا أو ضمير ذاك .

وليس هذا هو القول الذى ينجو بصاحبه من السخرية والتنفيذ . لأنه حالة من حالات الوهم . لا تصح فى الحيال فضلا عن صحة التفكير أو صحة الاعتقاد .

ومنى رجعنا إلى الله خلق الحرية فكيف تكون هذه الحرية التي نخلقها الله .

أيخلق الله لكل إنسان حرية إله فعال لما يريد ؟

ذلك محال .

أم يخلق لهم حرية المساواة في الأقدار والأعمال ؟

ذلك أمر لا يقوم به قوام للموجودات في عالم الحلود .

فاذا لم تكن حرية آلهة ولا حرية تنفى الفوارق والأقدار – فهى إذن هذه الحظوظ من الحرية التي رأيناها للخلق في هذه الحياة .

وقد ساء ظنا وساء فهما من يرى أن الله قد أعطى الحلق قوامه بهذه الحظوظ . وهذه القسم . وهذه الأقدار . ثم يفوته أن قوام الحلق لا ينتهى إلى ظلم واختلال ، وهو فى ذمة الغيب وذمة الأبد . ولا يمكن أن يكون فى الحاضر . ولا فى ذمة العلم الذى يحيط به أبناء الفناء .

وعلى هذا يستطيع المسلم أن يؤمن بكل حكم من أحكام القرآن في مسألة القضاء والقدر على تعدد الجوانب التى تناولها هذه الأحكام . لأنه يؤمن عقلا بأن وجود الله يبطل اختلاف الحظوظ والأقدار لا يختم قدرة الله في الأبد الأبيد على تحقيق العدل فها قضاه .

وهنا محل الإيمان بما يرجع إلى الغيب ولا تحصره الشهادة .

ولكن الإيمان بالغيب إيمانا:

إيمان بما لا يعقل ، وهو تسليم مزعزع الأساس .

وإيمان بما ينتهى إليه العقل حين يبلغ مداه . و هكذا يكون الإيمان إن كان لابد من إيمان .

ولا بد من إيمان .

## الفيارئض والعبادات

الفريضة الدينية أدب يراد به صلاح الفرد أو صلاح الجماعة .

ومن محاسن الفرائض الإسلامية أن كل فريضة مبها تؤدى إلى المقصدين ، وتجعل الإنسان ذى ضمير ، ولجماعة ذات ضمير .

فصلاة الجماعة -- فى يوم الجمعة -- واجب على المسلمين مقدم على البيع. والشراء ومطالب المعاش . « يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » .

نعم خير من مطالب المعاش ولا شك أن تعلو الجماعة سرا وعلانية — في يوم من الأيام — عن صغائر الشح والجشع وهموم الدنيا ، لتخرج من ضيق هذه الشواغل المحصورة ، وتعرف لحياتها غاية أرفع من هذه الغاية ، وقسطاسا أقوم من هذا القسطاس ، وتذكر ما ينفعها ذكره كلما استغرقها ذكر المنافع والغوايات ، وترى عظماءها وصغراءها معا في ساحة واحدة ، بين يدى العظمة الإلهية التي تطامن من كبرياء العظيم ، وترفع من رجاء الصغير .

وإذا صلى المسلم منفردا فى سائر الأيام فهو فى انفراده لا يغيب عنه شعوره بآصره القربى ، بينه وبين الجماعة الإسلامية فى أقطار الأرض من شمال إلى جنوب ومن مشرق إلى مغرب . لأنه يعلم أنه فى تلك اللحظة يتجه وجهه واحدة مع كل مسلم على ظهر الأرض يؤدى فريضة الصلاة ، ويستقبل معه قبلة واحدة ، ويدعو بدعاء واحد ، وإن تباعدت بينهم الديار .

وحسبه أن يقف بين يدى الله خمس مرات من مطلع الشمس إلى مغيبها لتمتزج حياته بالعنصر الإلهي ، وعثل الوازع الأعلى نصب عينيه ما بين كل صلاة وصلاة .... د إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ... ولا شيء أقمن بالنهى عنهما من الشعور بوزرهما كلما تمرست بالدنيا بضع ساعات من · ليل أو نهار .

. . .

والزكاة مصلحة للجماعة . لأنها تقيم دعائم التعاون بين المجلودين والمحرومين ، وتعالج مشكلة الفقر والحاجة علاجا يقوم على التعاطف والولاء بين من يعول ومن يعال . وهي إلى هذا رياضة للنفس يأخذ منها الواهب كما يأخذ الموهوب . لأنها تعودها نبل التضحية بالمال العزيز على النفوس ، وتعلمها مغالبة الحرص والسهاح بالبذل والإيثار . وتلتى في روعها أنها مسئولة عن غيرها فيا تكسبه بسعيها وتدبيرها . فتشعر بتكافل الجماعة شعورا يخرجها من ضيق الأثرة والانفراد .

. . .

الحج « مؤتمر عالمي » يعقده المسلمون مرة في موعده المعلوم من كل عام . مجتمعون فيه إلى صعيد واحد ، فيتعارفون ويتشاورون ، ويفضى بعضهم إلى بعض بما يعلمون من أحوالهم وما يشكون من متاعهم ورزاياهم . ويستعيدون ماضيهم كرة بعد كرة ، فلا يصبرون طويلا على حاضر دون ذلك الماضى العظيم . ونعم العمل المشترك عمل لا ينقطع عاما من الأعوام ، ولا يزال حافزا للهمم باعثا للذكرى كلما تجدد على مر السنين .

أما الفرد فله من الحج رياضة على المشقة ومنشط من طول اللبث والجمام ، وعلم بما يجهله المقيم فى مكانه ، وهو علم يستفاد من السياحة ولا يستفاد من غيرها ، وبحث عليه القرآن الكريم لأنه يفتح البصائر والقلوب، ويقشع عمى الأبصار ، وحجاب الأسماع . « أقلم يسروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصلور » .

والصيام فى مظهره الاجتماعى يعطينا مظهر أسرة عظيمة -- من مئات الملايين -- تنتشر فى جوانب الأرض وتقرن شعائرها الدينية كل يوم بأمس ما يحس الإنسان فى معيشته اليومية ، وهو أمر الطعام والشراب ومتع الأجساد: ملايين من الناس فى جوانب الأرض يطعمون على نظام واحد ويمسكون عن الطعام على نظام واحد . وقلما انتظمت أسرة بين جدران بيت على مثل هذا النظام .

أما الفرد فبستفيد منه خير ما يستفيده الإنسان فى حياته الروحية أو حياته الخلقية ، وهو ضبط النفس وشحذ عزيمتها وقدرتها على الفكاك من أسر العادات وتطويع الجسد لدواعى العقل والروح .

والصيام الإسلامى هو أجدى ضروب الصيام فى تحقيق هذا المقصد ، لأنه يجدد القدرة على ذلك كل يوم مدى شهر من شهور السنة ، ولا يكون قصاراه نقلة واحدة من عادة شهور إلى عادة شهور .

ويقول بعض المتعللين بقواعد الصحة إن الصيام على هذا النحو يخل بوظائف الهضم وما يتصل بها من الوظائف الجسدية . وهو قول لا يؤيده الواقع المشاهد فى اختلاف أحوال البنية الحية فى تدبير طعامها وشرابها على اختلاف المنبت والإقليم وعادات المعيشة . وما رأينا الناس قد احتاجوا قط إلى تربية اجتماعية قوية أو تربية فردية عالية ، إلا كان قوامها ترويض الجسد على طعام غير طعامه المألوف وتعريضه لطوارىء من تقليات الجو وتقلبات المعيشة غير التى تعرّض لها ونشأ عليها . كذلك تربى الجيوش وكذلك يربى المعيشة والأمراء .

وتلحق « بفكرة » الفرائض الدينية فكرة العيدين فى الإسلام ، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى . فعيد الفطر تحية للواجب ، وعيد الأضحى تحية الفداء . وليس للنفس الإنسانية غاية من الأدب بعد رياضتها على الواجب ورياضتها على الفداء .

ومدار هذه الفرائض كلها على السهاحة واليسر لا على العسر والإرهاق .

« ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » .

« ما جعل عليكم في الدين من حرج » .

« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » .

تلكررؤوس الفرائض الى تعلمها المسلمون من كتابهم .

. . .

إن كانت للجماعة البشرية عقيدة دينية فلا بد للعقيدة الدينية من شعائر ، . وليس بين هذه الشعائر ما هو خير للمعتقدين من شعائر الإسلام .

## التصوثيث

من آراء بعض الباحثين ــ سواء فى الشرق والغرب ــ أن التصوف دخيل على الدين الإسلامى ، وأن اسمه نفسه مقتبس من كلمة يونانية هى كلمة الثيوسوفى Theosophy أى الحكمة الإلهية .

و اختلفوا فى أصل التسمية فاستبعد بعضهم اقتباسها من اليونانية ، وردوها تارة إلى أهل الصفة وتارة إلى لبس الصوف وتارة إلى الصفاء.

ومنهم من قسم التصوف قسمين . قسم يقوم على طلب المعرفة ، وهو فى رأيهم من بقايا مدارس الفلسفة اليونانية ، ولا سيا مدرسة الاسكندرية . وقسم يقوم على تصفية النفس بالعبادة والانقطاع عن الدنيا و « الفناء » فى الله ، ومرجعه إلى أهل الهند ، الذين يؤمنون « بالنرفانا » ويعتبرونها غاية الغايات فى الاتصال بالذات الإلهية .

ومما لاشك فيه أن بعض التصوف دخيل فى الإسلام . وهو النصوف الذى يقول بالحلول ووحدة الوجود . ويغلب على النساك والمتفلسفة الذين جاوروا الهند ، وأطراف البلاد الفارسية .

ومما لا شك فيه كذلك أن تخوم الهند وأطراف البلاد الفارسية كانت أصلح لانتشار بعض الطرق « السرية » التي لا ترضى عنها الدولة و لا سيا في عهد بني أمية . فإن الطرق السرية كانت تعلم الناس الإيمان بالامام المستور ، وكان الغضب من السلطان الظاهر على أشده ببن و الشعوبيين » أو بين العرب من المسلمين . لأن العرب استأثروا بدولة بني أمية ، وصبغوها بالصبغة القومية . فكان هناك أكثر من عامل و احد لرواج التصوف بين الفرس وأبناء الأمم الإسلامية غير العربية . ومن ثم شاع القول

بأن التصوف دخيل على الإسلام من أساسه ، وأنه بقية من بقايا الفلسفة الهندية أو اليونانية ولا سيما « الأفلوطونية » وهي مزيج من عبادات مصر وعقلئد الهند و فلسفة اليونان .

لكن التصوف في الحقيقة غير دخيل في العقيدة الإسلامية . لأنه كما قلنا في كتابنا عن أثر العرب في الحضارة الأوربية « مبثوث في آيات القرآن الكريم ، مستكن بأصوله في عقائده الصريحة . فالمسلم يقرأ في كتابه أن «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فيقرأ خلاصة العلم الذي يعلمه دارس الحكمة الإلهية . ويقرأ في كتابه : « ففروا إلى الله إنى لكم نذير مبن » فيعلم ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذين حين يؤمنون بأن ملابسة العالم تكدر سعادة الروح ، وأن الفرار منه أو الفرار إلى الله هو باب النجاة . ويقرأ في كتابه أن الله « و الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم » و « كل شيء هالك إلا وجهه » فلا يزيده المتصوفة شيئا حين يقولون له إن الله أزلى أبدى قديم بغير زمان ولا مكان ، عليم بالكليات و الجزئيات : ويقرأ في كتابه أن « الله نور السموات و الأرض » « ولله المشرق و المغرب فأيها تولوا فثم وجه الله ... » « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » فلا يزيد المتصوفة إلا النفسير حين يقولون إن الوجود الحقيقي هو وجود الله ، وأنه أقرب إلى النفسير حين يقولون إن الوجود الحقيقي هو وجود الله ، وأنه أقرب إلى الإنسان من نفسه ، لأنه قائم في كل مكان يصلي له كل كائن « وإن من شيء الإيسان من نفسه ، لأنه قائم في كل مكان يصلي له كل كائن « وإن من شيء الإيسبح محمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » .

ومن القرآن الكريم يعلم المسلم الحلاف بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة وعالم الشريعة . لأنه يقرأ مثلا واضحا لهذا الحلاف فيا كان بين الحضر وموسى عليهما السلام من خلاف ... « فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ، قال له موسى هل أتبعث على أن تعلمنى مما علمت رشدا . قال إنك لن تستطيع معى صبرا ، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا . قال ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا . قال فان اتبعتنى فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا . فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقها لتغرق أهلها لقد جئت فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقها لتغرق أهلها لقد جئت

شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صرا. قال لا تؤاخذى عا نسيت ولا ترهفى من أمرى عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسيا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبي قد بلغت من لدنى عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه ، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكن يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ، فأردنا أن يبدلهما رسهما خبرا منه زكاة وأقرب رحماً. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأر اد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا».

فالمسلم الذي يقرأ هذه الآيات ـ وهو مطبوع على التصوف والبحث عن خفايا الآثار و دقائق الحكمة ـ بجد فيها غناء من الأصول الصوفية ، ولا يفو ته إذا اكتنى بها أن ينشىء منها منرسة صوفية إسلامية تلتي بالمدارس الأخرى في كثير و تنفصل عنها في كثير ، ولكنها لا تنعزل عن لباب التصوف « بالطبع و الفطرة » كما يرى بعض المعقبين على الصوفية الإسلامية التي يستمدها المسلم من الدين .

ولكن القرآن حين يفتح للمسلم أبواب الحياة الروحية يحرم عليه أن يوصد بيديه أبواب الحياة الجسدية وينهاه أن يترك العمل لينقطع عن الدنيا ويندى نصيبه منها « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ».

« يأيها اللعين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » .

« يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض » .

ه يأمها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا » .

فالحياة الروحية فى الإسلام تجرى على سنن القصد الصالح للحياة البشرية . لا استغراق فى الجسد ولا انقطاع عنه فى سبيل الآخرة . قوام بين هذا وذاك .

وإذا كان الإسلام قد عرف أناسا من « النساك » الذين تفرغوا للمطالب الحياة الروحية فانما كان ذلك على سنة التخصص فى كل مطلب من مطالب الحياة الإنسانية ولم يكن من قبيل الإلغاء أو التعطيل لمطلب من هذه المطالب الضرورية.

فليس فى تخصيص إنسان لعلم الطب مثلا إلغاء أو تعطيل لغيره من العلوم الشريفة التى يتم بها قوام المعارف الإنسانية ، وليس فى التخصص إيجاب واستنكار وإنما هو سبيل التعميم والاستفادة من كل ملكة فى الذهن واللوق والروح . ولا يوجب الإسلام التنسك على جميع المسلمين لأن أناسا منهم تخصصوا له وفضلوه على مطالب الروح أو مطالب الجسد الأخرى . ولكنه يجيزه بالقدر الذى بيناه ، وهو القدر الذى ولا غنى عنه فى تدبير حياة الإنسان

فالملكات الإنسانية أكثر وأكبر من أن ينالها إنسان واحد. ولكنها ينبغي أن تنال ، فكيف يمكن أن تنال ؟

إنها لا تنال إلا بالتخصص والتوزيع . ولا يتأتى هذا التخصص أو هذا التوزيع إذا سوينا بينها جميعا فى التحصيل والزمنا كل أحد أن تكون له أقساط منها جميعا على حد سواء .

ولا نقصر القول هنا على الملكات العقلية أو الروحية التى لا يسهل إحصاؤها ولا تحصيلها . ولكنا نعم به هذه الملكات ومعها ملكات الحس . والجسد ، وهي محدودة متقاربة في جميع الناس .

فهذه الملكات الجسدية – فضلا عن الملكات العقلية والروحية – قابلتية المنمو والمضاعنة إلى الحد الذى لا يخطر لنا على بال ولا نصدقه إلا إذا شهدناه.

وقد رأينا ورأى معنا ألوف من الناس رجلا أكتع يستخدم أصابع قدمه في أشياء يعجز الكثيرون عن صنعها بأصابع اليدين . يكتب بها ويشعل عيدان الثقاب ويصنع بها القهوة ويصبها في الأقداح ويشربها ويديرها على الحاضرين ويسلك الحيط في سم الإبرة ويخيط الثوب الممزق ، ويوشك أن يصنع بالعني أو باليسار .

ورأينا ورأى معنا ألوف من الناس لاعبى البليارد فى المسابقات العامة يتسلمون العصائم لا يتركونها إلا بعد مائة وخمسن إصابة أو تزيد . ولعلهم لا يتركونها إلا من تعب أو مجاملة للاعبين الآخرين . وهم يوجهون بها الأكر إلى حيث يريدون ويرسلونها بين خطوط مرسومة لا تدخل الأكر فى بعضها ولا تحسب اللعبة إذا لم تدخل فى بعضها الآخر . محيث لو قال لك قائل إن هؤلاء اللاعبين مجرون الأكر بسلك خنى لجاز لك أن تصدق ما يقول .

ورأينا من يقذف بالحربة على مسافات فتقع حيث شاء ، ورأينا من ينظر في آثار الأقدام فيخرج منها أثرا واحدا بين عشرات ولو تعدد وضعه المثات . ورأينا من يرمى بالأنشوطة في الحبل الطويل فيطوق بها عنق الإنسان أو الحيوان على مسافة أمتار .

هذه هي الملكات الجسدية المحدودة وهذه هي آماد الكمال الذي تبلغ إليه بالتخصيص والمرانة والتوزيع .

فما القول إذا حكمنا على الناس جميعا أن يكسبوا أعضاءهم ملكة من هذه الملكات ؟ . إننا نخطىء بهذا أيما خطأ ونعطلهم به عن العمل المفيد . ولكننا نخطىء كذلك كل الحطأ إذا حجرنا على إنسان لأنه أتقن ملكة من هذه الملكات الجسدية ، ولو جار في نفسه على ملكات أخرى يتقنها الآخرون

فإذاكنا جاوزنا بالقوى الجسدية حدودها المعهودة بالمرانة والتخصيص ، فما الظن بالقوى الروحية أو العقلية وهي لا تتقارب في الناس هذا التقارب ولا تقف عند هذه الحدود ؟

وإذا كان طالب القوة الروحية يؤثرها على جسده فلماذا نلومه ، وننحى عليه ونحن لا ننحى على اللاعب إذا آثر المهارة فى اللعب على المهارة فى فنون العقل أو الكمال فى مطالب الروح ؟

إذا لمنا من يجور على جسده لأنه يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين فمن واجبنا أن نلوم كل ذى ملكة وكل ذى عمل وكل ذى فن وكل ذى رأى من الآراء . فما من واحد بين هؤلاء إلا وهو يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين .

ومما لا جدال فيه أن نوازع الجسد تحجب الفكر عن بعض الحقائق الاجماعية فضلا عن الحقائق الكونية المصفاة .

ومما لا جدال فيه أن شواغل العيش وهموم الأسرة عائق عن بعض مطالب الإصلاح فى الحياة اليومية ، فضلا عن الحياة الإنسانية الباقية على مر الدهور .

وثما لا جدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب القوة البدنية ، له حق كحى المصارع والملاكم وحامل الأثقال في استكنال ما يشاء من ملكات الإنسان ، ولسنا على حق إذا أخذنا عليه أنه جار على جسده أو لذات عيشه . لأننا لا نلوم المصارع إذا نقصت فيه ملكة الفن أو ملكة العلم أو ملكة الروح .

لو أصبح كل الناس مصارعين لفسد كل الناس . ولكن لا بد من المصارعة مع هذا ، ولا بد من المتفرغين لها إذا أردنا البقاء .

ولو أصبح الناس كلهم متصوفين معرضين عن شواغل الدنيا لفسدت الدنيا وبطل معنى الحياة ومعنى الزهد فى الحياة . ولكن لا بد من هذه النزعة فى بعض النفوس ، وإلا قصرنا عن الشأو الأعلى فى مطالب الروح وفقدنا

ثمرة « التخصص » أو ثمرة « القصد الحيوى » الذى ينظم لنا ثروة الروح وثروة العقول وثروة الأبدان .

« القصد الحيوى » مكفول بشريعة القرآن فى كل مطلب من هذه المطالب الروحية . فهى مباحة لمن يطيقها ، وهى لا تفرض على جميع المسلمن .

ولابد من هذه الإباحة ولا بد من هذا الإعفاء . فانهما يجريان بالقدر الذي يفيد ويمنع الضرر في كلتا الحالتين » .

. . .

## الحتياة الأحنسري

الأديان الكتابية على اتفاق فى الإيمان بالحياة بعد الموت ، وإن اختلفت بينها بعض الاختلاف فى تمثيل تلك الحياة .

وقدآمن الفلاسفة بالحياة الأخرى قبل الأديان الكتابية جميعا وبعدها .

فمن أشهر المؤمنين بها من الفلاسفة السابقين أفلاطون ، ومن أشهر هم فى العصر الحديث عمانويل كانت ، وهما يجمعان أطراف الآراء الفلسفية فى سبب الإيمان ببقاء النفس بعد الموت .

فالنفس فى مذهب أفلاطون جوهر مجرد بسيط لا يقبل التجزئة ولا الانحلال وهى قوام الحياة . وما هو حياة لا يمكن أن يعود « لا حياة » كما أن « اللاحياة » لا يمكن أن تحى المادة الصياء .

ولكن النفس تتلبس بالمادة فى معارج الترقى والتطهير ، وتخلص من المادة ــ طور بعد طور ــ لتعود إلى عنصرها الأول من الحرية والصفاء .

وبقاء النفس فى مذهب «كانت» مرتبط برأيه فى « القانون الأخلاقى » الذين تدين به فطرة الإنسان ، ويدل على إرادة إلهية فوق إرادة الآحاد والجماعات ، فإن الإنسان مفطور على أن يفهم الواجب ، وأن يفهم أن الواجب هو العمل الذى يصلح للاقتداء به ، وأنه يتخذ قاعدة عامة تطلب من جميع الناس .

وليس من المعقول أن يغرس في النفس قانون كهذا ثم يشقى من يدين به ويسعد من ينبذه ويخرج عليه . فالحكمة التي غرست هذا القانون في الطباع أن ترد الأمر إلى نصابه في حياة بعد هذه الحياة ، لأن الجزاء العدل لا يتم كله في حظوظ هذه الحياة .

ونريد من الإشارة الموجزة إلى رأى هذين الفيلسوفين ، أن يذكر الناظرون في مسألة الحياة يعد الموت أنها مسألة بحث وتفكير ، وليس قصارها أنها مسألة اعتقاد وإبمان .

فالعقل لا نخرجها من متناول بحثه ، وأصحاب العلم التجريبي أنفسهم لا يملكون من أسانيدهم العلمية ما يسوغ لهم باغلاق الباب فيها ، لأنهم لم محصروا قط طبيعة الحياة ، ولم يثبتوا قط أنها وليدة المادة الصاء . فليس فم أن ينقضوا ويبرموا في طبيعة شيء ليس بالمحصور في عملهم ولبس مقطوعا لديهم بأصل تكوينه وغاية مصيره .

لكن العقل نفسه يستلزم فارقا لا بدمنه بين تمثيل الحقيقة للبحث والتفكير وتمثيل هذه الحقيقة بعينها للتدين والاعتقاد .

فالحقيقة الاعتقادية لابد أن تمتزج بتصور المؤمنين بها . لأن الخطاب فيها موجه إلى ملايين من البشر منهم العارف والجاهل . ومنهم الذكى والغبى . ومنهم كبير النفس وصغيرها : ورفيع الحس ووضيعه . ومنهم من يطلب الكمال ومن لا يعرف كمالا يطمح إليه .

فلا بد من توضيح الحقيقة الاعتقادية بالمحسوسات فى كثير من الأحوال . وعلى هذا ينبغى أن يروض فكرة كل من ينظر إلى عقيدة الحياة الأخرى فى القرآن الكرىم .

فالقرآن الكريم يفرض على المؤمنين عقيدة البعث والحساب . ويدعوهم إلى الإيمان بالنعيم والعذاب .

والجنة هي مقر النعيم .

والنار هي مقر العذاب .

وفى القرآن أوصاف محسوسة للجنة كما وصفت فى سورة الواقعة : « فى جنات النعيم ، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين . على سرر موضونة متكثين عليها متقابلين ، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين ، لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، وفاكهة مما يتخبرون ، ولحم طبر مما يشهون ، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ، جزاء بما كانوا يعملون . لا يسمعون فنها لغوا ولا تأثيها إلا قليلا سلاما سلاما » .

وفى القرآن أوصاف محسوسة للنّار كما وصفت فى سورة الفرقان : « بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذرأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا » .

ولكن من المتفق عليه بنص القرآن ونص الحديث النبوى الشريف أن هذه الموصوفات غير ما يرى ويعهد فى هذه الحياة : « فلا تعلم نفس ما أخى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » ... والنبى عليه السلام يقول : « فها ما لا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » .

والواقع أن المسلمين يفهمون من هذه الصفات معنى النعيم ومعنى العذاب ولا يخل فهمهم لهذا أو لذلك بالغرض المقصود من وعد الله ووعيده بالمثوبة والعقاب.

فالإمام فخر الدين الرازى مثلا يقول فى تفسير الاتكاء على السرر الموضونة: « معناه أن كل أحد يقابل كل أحد فى زمان واحد ، ولا يفهم هذا إلا فيا لا يكون فيه اختلاف جهات . وعلى هذا فيكون معنى الكلام أنهم أرواح ليس لهم أدبار وظهور . فيكون المراد من السامحين هم الذين أجسامهم أرواح نورانية جميع جهاتهم وجه . كالنور الذي يقابل كل شي » .

وهذا فهم فيلسوف باحث فى الجواهر والأعراض . وفى مطالب الأرواح والأجسام .

ويفهم المتصوفة أن نعيم الحياة الباقية كله هو الوصول إلى الله ولا يتطلعون إلى جزاء غير هذا الجزاء .

سمعت رابعة العدوية قارئا يتلو قوله تعالى : « وفاكهة مما يتخبرون

ولحم طير مما يشتهون » . . فقالت : نحن إذن صغار حتى نفرح بالفاكهة والطبر .

وسمع الشبلي قوله تعالى : « منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » فصاح صيحة عظيمة وقال : فأين الذين يريدون الله تعالى ؟ وكان يقول في قوله تعالى : « كلوا واشربوا » : « إن كان ظاهره إنعاما فباطنه انتقام وابتلاء واختبار . لينظر تعال من هو معه ومن هو من حط نفسه » .

. . .

فوصف الحقائق بالمحسوسات - كما رأينا - تعبير يفهمه الحواص الذين ير تفعون بالفهم و بمطالب النفس الباقية عن طبقة الجهلاء .

ولكن هل التعبير بالمعانى المحردة والحقائق المثالية مفهوم عند هؤلاء الجهلاء ؟ إننا نعلم جميعا أن أحوج الناس إلى الإيمان بالحساب بل أحوجهم إلى وازع الدنيا كله بهم طبقة الجهلاء الذين تستغرقهم المحسوسات ولا مخلصون منها إلى تجريد المعانى والشعور بحب الحقيقة وتقديس الكمال . وهؤلاء لا يعتقلون إلا بما محسون ويفقهون . فاما عقيدة تمتزج عندهم بشعورهم وإما من كل عقيدة وفكاك من كل تكليف . وبهذا تبطل كلمة العقيدة في الجماعات البشرية كل البطلان .

ولا معدى إذن من إحدى صورتين لعقائد الجماعات البشرية :

إما أسلوب يحقق الحكمة من العقيدة عند جميع الناس خاصة وعامة ولا بد فيه من التعبر عن المعانى بالمحسوسات .

وإما أسلوب يترك الخاصة لأنفسهم ، وينفى العامة عن حظيرة الاعتقاد وهو لا يحقق الحكمة من العقيدة بحال .

فى ذلك الأسلوب لا خسارة على أحد من الخاصة أو العامة وفى هذا الأسلوب لا فائدة للمخاصة ولا للعامة . لأن الخاصة متروكون لأنفسهم

يفهمون ما يفهمون بمعزل عن الوحى والرسالة ، ولأن العامة محجوبون عن الوحى والرسالة بكل حجاب .

وقد ضلل بعض المغرضين من دعاة الأديان عقولا كثيرة فى شى الاقطار حين زعموا أن الخطاب بالمحسوسات فى أمر الجنة والنار مقصور على العقيدة الإسلامية وأن المؤمنين بالدين لا يؤمنون به إلا إذا كانوا من المؤمنين بالذين .

فالأنبياء والقديسون فى جميع الأديان الكتابية قد تمثلوا المحسوس فى رضوان الله ووضعوه على هذه الصفة فى كتب العهد القديم والعهد الجديد . وفى كتب التراتيل والدعوات .

في العهد القديم يصغى أشعياء يوم الرضوان في الإصحاح الحامس والعشرين من سفره فيقول: « يضع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سمائن وليمة خر على در دى سمائن ممخة: در دى مصنى ويفيى في هذا الجبل وجه النقاب. النقاب الذي على كل الشعوب والخطاء المغطى به على كل الأمم ، يبلغ الموت إلى الأبد و يمسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه ».

وفى العهد الجديد يقول يوحنا الإلهى فى الصحاح الرابع من رؤياه :

الله بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح فى السهاء والصوت الأول الذى سمعته كبوق يتكلم معى قائلا : إصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصبر بعد هذا .

وللوقت صرت فى الروح وإذا عرش يعرض على فى السهاء وعلى العرش جالس . وكان الجالس فى المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش فى المنظر شبه الزمرد وحول العرش أربعة وعشرون عرشا . ورأيت على العروش أربعة وعشرين شيخا جالسن متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هى سبعة أرواح الله . وقدام العرش يحر زجاج شبه البلور ، وفى وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات عملوءة عيونا من قدام ومن وراء . والحيوان الأول شبه الأسد والحيوان

الثانى شبه عجل والحيوان الثالث له وجه إنسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر .. » .

ويقول في الإصحاح العشرين: « متى تمت الألف السنة بحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض: ياجوج ومأجوج ليجمهم للحرب وعددهم مثل رمل البحر.. فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم ... وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت ... وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة في بحيرة النار ».

ويقول فى الإصحاح الحادى والعشرين: «ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى ، والأرض الأولى مضيتا ، والبحر لا يوجد فيما بعد وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيأة كعروس مزينة لرجلها . وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا : هو ذا مسكن الله مع الناس .

وكانت آمال النعيم المحسوس تساور قلوب القديسين في صدر المسيحية فضلا عن عامة العباد بين عمار الدهماء . ومن أشهر هؤلاء الأقطاب المعدودين رجل عاش في سورية في القرن الرابع للميلاد وترك بعده تراتيل مقروءة يتغنى بها طلاب النعيم ، وهو القديس افرايم الذي يقول في إحدى هذه التراتيل : « ورأيت مساكن الصالحين . رأيتهم تقطر منهم العطور ويفوح منهم العبير ، تزينهم ضفائر الفاكهة والريحان ... وكل من عف عن خر الدنيا تعطشت إليه خور الفردوس ، وكل من عف عن الفردوس ، وكل من عف عن الشهوات تلقته الحسان في صدر طهور » .

واتفق أحبار المغرب وأحبار المشرق فى وصف النعيم بهذه الصفة . فقال القديس أرَّ نيوس Arenius أسقف ليون فى القرن الثانى إن السيد المسيح أنبأ يوحنا الإلهى : أن و ستأتى أيام يكون فيها كروم لكل كرمة منها عشرة آلاف غصن ، ولكل غصن عشرة آلاف فرع ، ولكل فرع عشرة آلاف عنبة ، وتعصر العنبة منها فتلر من الحمر ، مائتين وخمسة وسبعين رطلا ، .

. . .

هذه الصفات وأمثالها كثيرة فيما كتب وسجل ، وفيما وقع في الحواطر والأخلاد بغير كتابة وتسجيل ، وكل ما يعنينا منها أنها تعم المعتقدين عموما لا يتأتى إغفاله في خطاب يتجه إلى جميع المعتقدين ، ولا يبلغ في النفوس مبلغ اليقين إلا إذا تخلل الشعور وتغلغل في الضمير .

. . .

وقد رأينا فى أول هذا الفصل أن الفلاسفة الذين قالوا ببقاء النفس بعد الموت يقولون بذلك لأنهم وجدوا القول به ضرورة عقلية يستلزمها اختلاف النفوس وحاجة كل مها إلى التطهر والتكمل فى حياة بعد هذه الحياة ، ووجوب هذا التطهر والتكمل لاستقامة قضاء العدل الإلهى بن الأخيار والأشرار .

فهذا المعنى ملحوظ في تقدير العذاب الذي يتلي به المذنبون بعد الموت كما قضت به شريعة القرآن الكريم . فان المفسرين كادوا أن مجمعوا على انتهاء عذاب الآخرة إلى الغفران ، وأن الحلود والأبد يفيدان الزمان الطويل ولا يفيدان البقاء بغير انتهاء . ويؤيد هذا المعنى حديث رواه البخارى يفصله بأسلوب الخطاب الذي يشرح المعانى بالمحسوسات ، ومنه يقول عليه السلام : وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون : ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا . فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من إبمان فأخرجوه ، وبحرم الله صورهم على النار .. فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه ، فيخرجون من عرفوا ، ثم يعودون . فيقول : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه ، فيخرجون من عرفوا ...فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجيار بقيت شفاعتي . فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتخشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة ، يقال له ماء الحياة ، فينبتون في حافيته كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة . فما كان إلى الشمس منها كان أخضر ، (القلسفة)

وما كان إلى الظل منها كان أبيض ، فيعفرجون كأنهم اللؤلؤ ، فيجعل فى رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة . فيقول أهل الجنة ، هؤلاء عتقاء الرحمن....»

- 177 -

وللنبي عليه السلام أحاديث أخرى في معنى ما تقدم ، فحواها جميعا أن العذاب تطهير وتكفير ، وأن الأنفس جميعا تتلاقى في حظيرة الرضوان .

فاذا أعطينا أسلوب العقيدة من التعبير ، فني العالم الآخر كما يدين به المسلم رضا للوازع الأخلاق ، ورضا للواعي التفكير ، ورضا لعقيدة الدين .



منذ الحرب العالمية الأولى كثرت فى أوربة وأمريكا مجموعات الفصول التى يبسط فيها كاتبوها آراءهم فى العقائد والأديان ، ويلخص كل منهم فيها عقيدته التى استخلصها لنفسه ، وأحس أنها تناسب تفكيره وعلمه وشعوره بالعالم الذى يعيش فيه و بما يقتضيه أمر الاعتقاد فى عصر العلوم «الوضعية » وتجارب الإنسانية الحديثة .

وتشمل هذه المجموعات غالبا على آراء رجال ونساء ، ينظرون إلى الحياة من جوانب شيى . فمنهم العالم والفيلسوف ، ومنهم الفنان والمخترع ، ومنهم السياسي وصاحب الأعمال، ومنهم من ينظر إلى العالم نظرة وسطى تتلاقى فيها جميع الطوائف ، وجميع مذاهب الحس والتفكير .

وبعض هؤلاء قد اتخذ له « إلها » اصطفاه على حسب المثل العليا التي يتمثل بها الإله .

وبعضهم يدين بعقيدة بشرية أرضية لا محل فيها لما وراء الطبيعة ، ولا تخرج عن كونها نخبة من قواعد الأخلاق وبرامج الإصلاح .

وبعضهم يفسر الدين الذي يؤمن به قومه ، تفسيرا يوائمه ومخالف ما اعتقده قومه من المراسم والعبادات .

وكلهم في جملة آرائهم ومذاههم سيدلون على شيء واحد: وهو أن الإيمان كما قلنا في خاتمة كتابنا عن الله ، ظاهرة طبيعية في هذه الحياة . « لأن الإنسان غير المؤمن إنسان غير طبيعي فيا نحسه من حيرته واضطرابه ويأسه وانعزاله عن الكون الذي يعيش فيه . فهو الشذوذ وليس هو القاعدة في الحياة الإنسانية وفي الظواهر الطبيعية ، ومن أعجب العجب أن يقال إن

الإنسان خلق فى هذا الكون ليستقر على إيمان من الوهم المحض أو يسلب القرار » .

وقد راجعنا كثيرا من هذه العقائد المبتدعة أو العقائد الفردية فما وجدنا بينها عقيدة واحدة يدعى لها صاحبها أكثر من دعواة أنها تناسبه وتربحه . أو أنها خير ما يناسبه ويربحه . إن لم يكن بد من الاعتقاد . ولكنهم لايدعون لها أنها عقيدة صالحة للجماعات البشرية . فى أطوار متعددة ، وأجيال متعاقبة . ولا يدعون أن هذه الجماعات البشرية تستغنى عن كل اعتقاد موروث وغير موروث . لأنهم —وهم آحاد — بحثوا لأنفسهم عن اعتقاد ، أو شعروا نحية الرجاء لفوات حظهم من الاعتقاد .

وكل مقابلة بن العقائد الفردية التي من هذا القبيل وبين عقائد الجماعات البشرية تنتهى بنا إلى التفرقة بينها بهذه الفوارق التي لا مناص منها ، وهي : أن عقيدة الفرد ترجع إليه في تفسيره وتوضيحه وأسلوبه في فهم الأمور بالحقيقة أو المحاز .

أما عقيدة الجماعة فلا مناص فيها من ملاحظة شرائط لا تدعو الضرورة إلىها كلها في تلك العقائد الفردية .

ومنها أن دين الجماعة لا يخلو من المجاز . لأنه يوحى إليها بالمغيبات المحجوبة ويقرب إليها المعانى الأبدية التي تمنزج بالضمير ، ولا تستجيش الحس ، إلا إذا اشتملت على مخيلاتهم واقترنت بما يعهدونه من المألوفات والمشاهدات .

ومنها أن دين الجماعة يعم الحاصة والعامة والمحتهدين والمقلدين ، ولا يؤدى غرضه الأسمى إذا قطع فريقا من هؤلاء عن فريق .

ومنها أن دين الجماعة لأجيال كثيرة وليس لجيل واحد ، وفي هذه الأجيال الكثيرة يتسع المحال لكثير من المستحدثات في العلم ، وكثير من الغير والأطوار في مبادىء الأخلاق ومشارب الأذواق .

وللجماعات البشرية فرص كثيرة لاستحداث العلوم ومتابعة الكشوف والمخترعات تستطيع أن تأخذ مها ما تشاء إن لم تأخذها من نصوص الدين ولكنها لا تستطيع أن تأخذ الدين من غير مصادر الاعتقاد . وحسها منه أنه يخصها على التعلم ، ولا يصدها عن سبيل المعرفة ، حين تتاح لها مع الزمن بوسائل البحث والاستطلاع .

ونحن فى هذا الكتاب قد تعرضنا للكلام عن الفلسفة القرآنية من حيث هى عقيدة للجماعات الإسلامية ، لنعرض هذه العقيدة عرضا حديثا يلبى مطالب أبناء العصر الحديث .

ولم يكن غرضنا في الكتاب — كما ألمعنا في مستهله — أن نستشهد للقرآن من مذاهب الفلسفة . فإن كثيرا من الفلاسفة الأقدمين والمحدثين يوافقون الفلسفة القرآنية ، فلا يهمنا من ذلك إلا أن يعلم المفرقون بين مجال الدين ، ومجال العلم والحكمة ، أن الأوامر والنواهي التي في القرآن قد عرضت للمحكماء في مجال المباحث الاجتماعية ، كما عرضت لهم في مجال العقائد الدينية ، فلم يكن فيها إعنات للفكر في سبيل إرضاء الضمير ، لأنها من شأن الضمير .

مثال ذلك أنهم زعموا أن تحريم الربا أضعافا مضاعفة ، مسألة اجتماعية أو اقتصادية قد عرض لها القرآن ، فأتى فيها محكم قد يرضاه المتدينون ، ولكنها لا ترضى علماء الاجتماع أو خبراء الاقتصاد .

لكن الفلاسفة الأقدمين والمحدثين قد عرضوا لهذه المسألة فوافقوا فيها عقيدة المسلم الذي يدين بأوامره ونواهيه ، فأرسطو قد حرم الربا لأنه بجعل المال نفسه تجارة وهو وسيلة التبادل في التجارة ، وأعداء الاستغلال من فلاسفة الاقتصاد المحدثين يردون مصائب الاجتماع كلها إلى تسخير الناس باستغلال رؤوس الأموال ، ولم تتناول هذه المسألة قريحة أدبية عالية ، تقيسها بمقياس الشعور الإنساني والكرامة النفسية ، إلا وصمت الربا بوصمة الحسة والمعابة ، كما قال شكسير : «إنه صدأ المعدن الحسيس ».

فحكم القرآن فى الربا حكم لا يجافى الفكر ولا يعطى الضمير حقا أكبر من حقه المقدور فى تقرير المحللات والمحرمات . وهذا كل ما يعنينا من الموافقة بين مسألة فكرية ، وحكم من الأحكام التى اشتملت عليها الفلسفة القرآنية .

ولم نشأ أن نستدل على قداسة القرآن بما ظهر من نظريات العلم الحديث ، إذ القرآن كما أسلفنا (ص ١٢) ... « لا حاجة به إلى مثل هذا الادعاء ، لأنه كتاب عقيدة نخاطب الضمير ، وخير ما يطلب من كتاب العقيدة في مجاك العلم من يحث على التفكير ولا يتضمن حكما من الأحكام يشل حركة العقل في تفكيره ، أو يحول بينه وبين الاسترادة من العلوم حيثا استطاع » .

· ومن الحطأ أن نتلقى كل نظرية علمية كأنها حقيقة دائمة نحملها على معانى القرآن. لأن النظريات العلمية لا تثبت على قرار بين جيل وجيل.

ومن أمثلة ذلك ما قيل عن النظرية السديمية ، وما قيل فى التوفيق بيها وبين آيات من القرآن الكريم ، منها : « أو لم ير الذين كفروا أن الساوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي » .

وقد رجح بعض علماء الطبيعة – والفلك خاصة – أن المنظومات الفلكية نشأت كلها من السديم الملتهب ، وأن هذا السديم تختلف فيه الحرارة فيتشقق ، أو ينفصل بعض عن بعضه من أثر التمدد فيه ، فتدور الأجرام الصغيرة منه حول الأجرام الكبيرة ، وتنشأ المنظومات الشمسية وما شابهها من هذا التشقق وهذا الدوران » .

ولكن النظرية السديمية لا تعدو أن تكون فرضا من الفروض . يقبل النقص والزيادة ، بل يقبل النقض والتنفيذ ، ولم ينته ــ بعد ــ بين علماء الطبيعة إلى قرار متفق عليه .

فلنا أن نسأل: هل كان الفضاء كله خلوا من الحرارة ، وكانت الحرارة الكونية كلها مركزة في السدم وما إلها ؟ .

ولنا أن نسأل: من أين جاءت الجرارة للسديم دون غيرها من موجودات هذا الفضاء؟ ألا يجوز أن يظهر في المستقبل مذهب يرجع بالحرارة إلى الفضاء في حالة من حالاته! أليس خلو الفضاء من الحرارة إذا صح هذا الحلو – عجباً يحتاج إلى تفسير؟ أليس انحصار الحرارة في السدم دون غيرها أحوج من ذلك إلى التفسير؟ ألا يقول بعض العلماء اليوم إن الفضاء هو الأثير، وإن الاشعاع هو أصل المادة؟ وإن الاشعاع كله حالة من حالات الأثير؟

فالقول المأمون فى تفسير الآية القرآنية أن السهاوات والأرضين كانتا رتقا فانفتقتا فىزمن من الأزمان ... أما أن يكون المرجع فى ذلك إلى النظرية السديمية فهو الحجازفة بالرأى فى غير علم ، وفى غير حيطة ، وبغير دليل .

ومتى استوفى العقل والضمير حظهما من سعة القرآن على هذا النهج القويم . فلا حاجة به إلى موافقة النظريات المستحدثة . كلما ظهر منا فرض جديد .

وعلى هذا النهج نقرر أن الفلسفة القرآنية خير ما تتكفل به الأديان القائمة من عقيدة تعمر الضمير وتطلق للعقل عنانه في سبيل الحير والمعرفة وسعادة الأرواح والأبدان ، ونحسب أننا وفينا القضد حين نقنع من يقرأ هذه الصفحات بالحقيقة التي أردناها وهي : أن جماعة المسلمين لا يستغنون عن عقيدة ، وأنهم لا يصطفون لأنفسهم عقيدة ميسرة سمحة خيرا لهم مما اعتقدوه.

عباس محمود العقاد

## فهسرست

| صفحة | الموضسوع |     |       |         |          |         |       |        |       |       |     |         |             |
|------|----------|-----|-------|---------|----------|---------|-------|--------|-------|-------|-----|---------|-------------|
| ٣    | •••      |     |       | •••     |          | •••     | •••   |        | •••   |       |     | • • •   | مقلمسة      |
| 1.   | •••      |     | •••   | •••     | •••      | •••     | •••   | •••    | • • • |       | ••• | حلم     | القرآن وال  |
| 14   | •••      | ••• |       |         | <i>:</i> | •••     | •••   | •••    | •••   |       | ć   | والخلة  | الأسباب     |
| 11   |          |     |       | • • •   | •••      | • • •   | •••   | •••    | •••   | •••   |     | ق       | الأخسلاة    |
| 44   |          | ••• | •••   |         | •••      |         | • • • | •••    | •••   | •••   | ••• | • • •   | الحسكم      |
| ٣١   |          |     |       | •••     |          | • • •   | • • • |        | •••   |       |     |         | الطبقات     |
| ٤٠   | •••      | ••• |       |         | •••      | • • •   | •••   |        | •••   |       |     | •••     | المرأة      |
| ٤٨   |          |     |       | •••     |          | • • •   | • • • |        | •••   | •••   | ••• | • • •   | الزواج      |
| ٦٨   | • • •    |     |       |         |          | •••     | • • • |        |       | •••   |     | • • •   | الميرات     |
| 77   |          |     | • • • | •••     | ••       | • • • • | •••   |        | •••   | •••   | ••• | الرق    | الأسر أو    |
| ٧٦   |          |     |       | •••     | •••      |         | •••   | •••    | •••   |       | 7   | الدوليا | العلاقات ا  |
| ۸۱   | • • •    |     |       | •••     | •••      | • • •   | • • • |        |       |       | ••• |         | العقوبات    |
| ٨٧   |          |     |       | •••     | •••      | • • •   | •••   |        | •••   | •••   |     |         | الإله       |
| 44   |          |     | •••   | •••     | •••      |         | •••   |        |       | •••   |     | ح       | مسألة الرو  |
| 111  |          |     | • • • | · · ·   | •••      | • • •   | •••   | • • •, |       |       | ••• |         | القسدر      |
| 188  | ·        |     |       |         | •••      |         | •••   |        | •••   |       | ات. | والعباد | الفر ائض و  |
| 184  | • • •    |     |       | • • • • | •••      |         | •••   |        | •••   | • • • | ••• |         | التصوف      |
| 100  |          |     |       | •••     | •••      |         | •••   |        |       | •••   |     | تر ي    | الحياة الأخ |
| 175  |          | ••• | •••   | •••     | •••      |         | •••   |        | •••   | •••   | ••• | •••     | خاتمسة      |

رقم الايداع بدار الكتب ٣٠٩٦



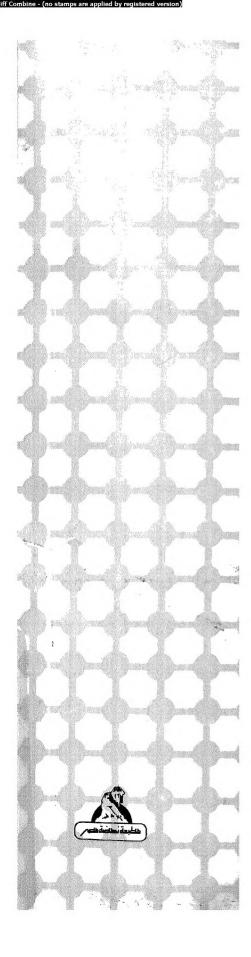